السيف البلوري



السيف البلوري

واخراك

سلطة روايات بوليسية للنساب من الخيبال العلمي

parelle.

۾ نييل فياروق

• ما هو كوكب (جودان)؟ وما سر تلك الأسطورة، التي ربطت مصيره بكوكب الأرض؟

• لماذا هبط فرسان الحرس الملكي من ( جودان ) إلى الأرض ؟

 کیف یواجه (نور) ورفاقه فرسان (جودان)؟.. ولمن يكون ( السيف البِلُورِيّ ) ؟

● اقرأ التفاصيل المثيرة ، وانطلق بخيالك إلى القرن الحادى والعشرين .

الأمريكي في سالسر

العدد القادم: أبواب الموت

المدول العربية

والعالم

الناكس المغالمة الحديثة للطبيع والنشر والتوزيع ١٠ لاولات سبف بإسمالة ، الفاهل - ت و ١٨٥٥ -

### ١ \_ معركة الفضاء ..

( جودان ) .

واحد من ملايين الكواكب ، التي يزخر بها الكون .. واحد من ملايين الأفلاك ، التي تسبح في الفضاء الشاسع .. ( جودان ) هو الاسم الذي تطلقه مخلوقات ذلك الكوكب للي وطنهم ..

وهذا الكوكب لا يحمل اسمًا أرضيًا ، ولا يوجد حتى في أيَّة خريطة فلكية كونية ، مهما بلغت دقّتها ..

هذا لأن ( جودان ) لا يقع في ذلك الشق ، الذي تقع فيه أرضنا من الكون ..

إنه واحد من ملايين الكواكب ، التي تملأ ملايين المجرّات ، في شبِقُ آخر من الكون ، يختفي خلف سديم كونيّ داكن ، وعَبْرَ دُرُوب زمنية معقّدة و .....

ودَغنا لا نستفيض في ألفاظ ومصطلحات معقدة ..

دَعْنَا نَكَتَفَى بَقُولُنا : إن ( جودان ) كوكب لا نعرفه نحن ، ولا يعرفه فلكِيُّو أرضنا ..



و ( جودان ) هذا هو ثالث كواكب مجموعته الشمسية .. قامًا مثل أرضنا ..

جوّه ومناخه بشبهان جوّ ومناخ كوكب الأرض .. حتى سكّانه ، يشبهوننا إلى حدّ مدهش ..

يشبهوننا في كل شيء ، فيما عدا لونهم البرونزي المعدني ، ولغتهم المعقدة ، و .....

وحضارتهم المتفوّقة العجيبة ..

نعم .. إنها متفوِّقة وعجيبة في الوقت ذاته ..

متفوِّقة ؛ الأنها قد بلغت شأوًا ، لن نبلغه نحن قبل عشرات السنين ، من حيث العلوم والتكنولوجيا ، ولكنها عجيبة ؛ الأن شعوبها مازالت تؤمن بالأساطير والخرافات ..

مزيج عجيب مخيف حقًا ..

ولكن دُغْنَا نترك ذلك الآن ، ونعود إلى ( جودان ) .. إنه ، كمعظم الكواكب المأهولة ، مكون من عدة قارًات ، تفصلها محيطات وبحار ضخمة ، وتسكنها عشرات الشعوب ، المختلفة القوميًّات واللغة ..

وكأى كوكب مأهول \_ للأسف \_ تدور الحروب بين الشعوب المختلفة ، في محاولة للسيطرة على مراكز الخيرات ، أو فرض المبادئ والعقائد ...

وقصتنا هذه تبدأ مع نهاية الحرب العالمية التاسعة ، في كوكب ( جودان ) ..

دَعُونا نعبُر ذلك السَّديم الكونى ، الذى يفصلنا عن ( جودان ) ...

ودَعُونا نبدأ القصة هناك ..

\* \* \*

الدفع ( جوشا ) ، رئيس الحرس الملكتي الأدريكاني ، على كوكب ( جودان ) ، داخل البلاط الملكتي ، والانفعال والتوثر يملآن وجهه وصوته ، وهو يهتف :

\_ مولاى .. لقد وصل ( السوريت ) إلى العاصمة ، ولابدً من الانتقال إلى المخبإ السّرّى .

نهض ملك (أدريكا) ، وهو يقول في حزم صارم :

- كلّا يا (جوشا) . . لو أن (السوريت) قد نجحوا ،
بعد صراع دَامَ قرولًا ، في هزيمة واحتلال (أدريكا) ، فمن
الجبن أن أعمد اليوم إلى الفرار . سأواجه المستولية أمام شعبي
في شجاعة ، وأشاركه مصيره .

تبادل (جوشا) نظرة قلقة، مع فرسان البلاط الملكي الستة، قبل أن يقول في حماس :

\_ كلًا يامولاى .. صحيح أن (السوريت) قد احتلوا (أدريكا)، إلا أن أسرك سيَغنِي للشعب الأدريكي الهزيمة الساحقة الماحقة .. أمّا اختفاؤك، وعدم عثور هؤلاء البرابرة عليك ، فسيَغنِي أن الأمل في التحرّر ما زال قائمًا ، وأن المقاومة مستمدة ..

تردّد ملك (أدريكا) لحظات ، ثم ظهر مزيج من الاستياء والحزن في ملامحه ، وهو يقول :

\_ صَدَقت يا ( جوشا ) .. لابد للمقاومة أن تستمر . ثم رفع رأسه في اعتزاز ، مستطردًا في حزم : \_ من أجل حرية ( أدريكا ) .

رددت جدران البلاط الملكى صوت ( جوشا ) ، ورجاله الستة ، وهم يمتشقون أسلحتهم ، ويهتفون في حماس :

\_ من أجل حرّية (أدريكا).

وصنع السبعة دائرة حول مليكهم ، وتألقت أجسادهم فجأة بضوء أرجُوانى ، لم يلبث أن تحوَّل إلى اللون الأبيض ، وانطلقت ثمانية خيوط من الضوء ، لتلتقى فى حزمة واحدة ، عَبَرَت فراغًا خاصًا فى ركن البلاط ..

وحينها اقتحم ( السوريت ) البلاط الملكي ، قفز غضبهم وذهولهم إلى الذُّرُوَة ، واشتعل حنقهم وتأجُّج سخطهم في شِـدَة ...

فقد كان البلاط الملكى خاليًا .. خاليًا تمامًا ..

مرٌ عام كامل على تلك الأحداث ، من زمن ( جودان ) ، المتقارب كثيرًا مع زمن الأرض ، حينا دلف ( جوشا ) إلى الخيا الملكى السرِّى ، الذي عجز (السُّوريت) طوال عام كامل عن العثور عليه ، وانحنى أمام الملك ، الذي بدا وكأن ذلك العام قد أضاف إلى عمره سنوات لاحصر لها ، وهو يشير إليه بالاعتدال ، قائلًا في صوت خافت حزين :

\_ هل من جديد يا ( جوشا ) ؟

اعتدل ( جوشا ) ، وبدا مُفْعَمًا بالضيق ، وهو يقول : ـ لا جديديا مولاى . قومنا يرزحُون تحت نير الاستعمار انستوريتى ، ويحلمون بالحرِّيَّة والنصر ، ولكنهم لا يجدون فى أنفسهم الشجاعة لقتال المستعمرين . .

والكل يردُّد اسم سمُوَّك، ويأمل في عودتك، ولكن الوقت لم يحن بعد لذلك ، و .....

قاطعه الملك في صوت حازم ، على الرغم من نبرة الحزن التي تملؤه :

\_ لابد من رمز قوى يا ( جوشا ) .

بدا و كأن ( جوشا ) لم يَع العبارة جيَّدا ، وهو يغمغم بنَبْرة تساؤلية :

19 cly - 19

تلاشت نبرة الحزن من صوت الملك ، وهو يقول فى حزم :

ـ لابد من رمز قوى يا ( جوشا ) .. رمز يقتحم عقول وقلوب الأدريكان ، ويشعل حماستهم .. رمز يقودهم إلى النصم ..

غمغم ( جوشا ):

\_ أنت هذا الرُّمْز يا مولاى .

هزُّ الملك رأسه نفيًا ، وهو يقول :

\_ كلّا يا ( جوشا ) .. إننا نحتاج إلى رمز أسطورت . وارتفع وجهه ، وهو يستطرد في حزم :

\_ إلى السيف البلوري .

عقد فرسان البلاط الملكي حواجبهم في دهشة ، وهتف ( جوشا ) :

\_ السينف البِلُورِي ؟!.. ولكنك يا مولاى .... قاطعه الملك في صرامة :

\_ أعلم يا ( جوشا ) . . أعلم . . لقد كان هدفى ، حينا بدأت حكمى ، هو أن أقضى على آخر رموز التخلف ، فى حضارة شعبنا ، ورأيت أنه من الضرورى أن أحارب أسطورة (السيف البلورى) ، كمدخل لذلك الهدف .

استدار يواجه فرسانه ، وهو يستطرد :

\_ كلكم تعلمون أسطورة ذلك السيف ، الذى صنعه أجدادنا .. إنه سيف من البِلُور النقى ، بنسبة مائة فى المائة ، يغوص تصله داخل كتلة من ( اللهومان ) .. أعظم وأصلب المعادن فى الكون ، و ( اللهومان ) محكم حول النصل تمامًا ، حتى أنه من المستحيل سحب السيف البِلُورِيّ منه ، دون أن يتحطّم ، ويتحوّل إلى فتات ..

صمت لحظات ، وكأنما يستعيد تاريخًا قديمًا ، قبل أن

يتابع:

\_ ومنذ آلاف السنين ، كان شعبنا يختار حكَّامه وقادته بواسطة السيف البلُّورِي ، الذي منحه أجدادنا خاصيَّة فريدة ، وهي أنه يتفاعل مع ذبذبات حيوية خاصَّة ، مُحْكَمة



واستدار إلى لوحة تمثِّل خريطة كونية ، وأشار إليها ..

ومدروسة بدقة فائقة ، تمت حساباتها ، بحيث إنها لا تنشأ إلا من مخلوق يملك كل الصفات القيادية اللازمة ، فإذا ما أمسك ذلك المخلوق مقبض السيف ، فإن ذبذبات جسده الحيوية تتعادل مع ذبذبات السيف البِلُورِي ، فيمكنه انتزاعه في سهولة من كتلة ( الدومان ) ، وإلا فمن المستحيل انتزاعه منها ، بأية وسيلة كانت .

تنهد فی عمق ، و خفض و جهد أرضًا ، و لاذ بالصمت ، مما سمح لـ ( ( جوثتا ) بأن يقول :

\_ ولكنك تخلصت من ذلك السيف يا مولاى .. صمت الملك لحظة أخرى ، قبل أن يقول في حزم : \_ ولكننى أعرف أين هو يا ( جوشا ) .

عاد إلى صمته برهة ثالثة ، قبل أن يضيف :

\_ لقداردت أن أخفى ذلك السيف فى مكان مجهول ، على سطح ( جودان ) ، ولكننى خشيت أن ينجح ( السوريت ) فى العشور عليه ، بواسطة أجهزة التبع المتطورة ، التى يملكونها ؛ لذا فقد أرسلته بعيدا ..

واستدار إلى لوحة تمثّل خريطة كونية عجيبة ، وأشار إليها ، مستطردًا في حزم :

\_ لقد أرسلته غَبْرَ السِّدِيم الكونى ، إلى الكون الموازى ، الله كثفه علماؤنا منذ سنوات قليلة .. إلى كوكب يشبه كوكبنا كثيرًا ، أطلق عليه علماؤنا اسم (سيميولار) .. ولكن أبحاثنا أثبتت أن سكّانه يطلقون عليه اسم .. ( الأرض ) ..

والتفت يواجه فرسانه مرَّة أخرى ، مُرْدِفًا في صرامة : ـــ إذن فأملنا كله معقود على استعادة السيف البِلُـوْرِي يا فرسان البلاط .

تبادل فرسان البلاط السبعة نظرة قلقة أخرى ، ثم قال ( جوشا ) :

\_ معدرة يا مولاى ، ولكن لماذا تتصور أن عودة السيف ستلهب حماسة شعبنا ، وتدفعه إلى القتال والعمل على التحرر من الاستعمار السوريتي .

شرد الملك ببصره لحظات ، وهو يغمغم على نحو يُوحِى بأنه يتحدّث مع نفسه فقط :

\_ إنها أسطورة قديمة يا ( جوشا ) .

ثم عادت الصرامة إلى عينيه ، وهو يخفضهما مرَّة أخرى إلى فرسانه ، مستطردًا :

\_ أسطورة تقول إنه سيأتى زمن يختفى فيه السيف البِلُّورِى ، فتحل اللَّعنة على (أدريكا) ، ويحتلها الدَّأعدائها ، ثم يعود السيف ، ومعه قائد من عالم آخر ، فيحمل السيف البِلُّورِى ، ويقهر الأعداء ، ويعيد إلى (أدريكا) حريتها ومجدها .

غمغم ( جوشا ) : ـ يا للخالق !! تنهدُ الملك ، وقال :

\_ حينا نستعيد السيف ، سيُوقن شعبنا من صحة الأسطورة ، التي سنعمل جاهدين \_ منذ تلك اللحظة \_ على نشرها ، وتذكير قومنا بها ، وسيلهب هذا حماسهم و .....

لم يتم عبارته ؛ لأنه شعر بعدم الحاجة إلى ذلك ، ولكن المعنى الذى يقصده بلغ فرسانه ، الذين التقت نظراتهم فى هماس ، ووقف الستة خلف قائدهم ( جوشا ) ، الذى رفع قبضته أمام مليكه ، قائلًا في صرامة وحزم وحسم :

\_ سنستعيد السيف البِلُورِي يا مولاى .. سنستعيده ولو اضطررنا في سبيل ذلك إلى تحطيم كوكب الأرض تمامًا .. صلقنى .. سنستعيده ..

\* \* \*

ه إنها رائعة يا ( نور ) .. " ...

- ألقى الدكتور ( عبد الله ) ، رئيس إدارة البحث العلمي ، التابعة للمخابرات العلمية المصرية ، تلك العبارة ، في لهجة تفيض إعجابًا ، وهو يتطلّع من خلف زجاج مكتبه إلى (نشوی) ابنة (نور) و (سلوی) ، وهي تزاول عملها في أروقة إدارة البحث ، فابتسم ( نور ) ابتسامة هادئة ، وهو

\_ أتظن أن عقلها قد واكب نموها الجسدى المفاجلي يا دكتور (عبد الله ) ؟

هتف الدكتور ( عبد الله ) في حماس :

\_ بل فاقه بالتأكيد ...إنها الآن ، وطبقًا لتقارير العلماء ، في الحادية والعشرين من عمرها جسديًّا ، ولكنها عبقريَّة .. لقد فاقتك ذكاءً يا ( نور ) .

تنهدت ( سلوی ) ، وهی تقول :

\_ هذا يُسْعدني ، فأنا لم أنجح بعد في استيعاب طفرة نموها ،

بعد صراعنا السابق مع مخلوقات الأعماق ، فلقد منحها هؤلاء الأوغاد عقارًا مخيفًا ، قفز بعمرها عشر سنوات دفعة

ابتسم الدكتور ( عبد الله ) في إشفاق ، وهو يقول : \_ من حسن الحظ أنهم قد عملوا على تنمية قدراتها العقلية أيضًا ، وإلَّا كان من المؤسف أن تحمل جسدًا في العشرين ، وعقلا في العاشرة.

غمغم ( نور ) :

\_ نعم .. هذا من حسن الحظ ..

هتفت (سلوی) معترضة:

\_ ولكنها فقدت أجمل سنوات عمرها ، ومتعة النُّموّ الطبيعي .

أجابها الدكتور ( عبد الله ) ، وهو يشير إلى ( نشوى ) ، عَبْرَ الْحَاجِزِ الزُّجَاجِيِّ :

\_ إنها لا تشعر بالحزن والأسى من أجل ذلك ، فدعينا لا نرغمها على هذا الشعور .. انظرى إليها .. لقد حصلت على

<sup>(\*)</sup> راجع قصتي ( سادة الأعماق ) ، و ( المحيط الملتهب ) ... المغامرتين رقم (٣٣) و (٣٣) .

وظيفة في إدارتنا ، وهي اليوم خبيرة كمبيوتر لامعة ، وعبقرية في إدارتنا ، وهي اليوم خبيرة كمبيوتر لامعة ، وعبقرية في مجالها ، وهي تعمل بكل حماس ، ومن المتوقع أن تفوق زملاءها كثيرًا .

وابتسم في مرح ، وهو يميل نحو ( سلوى ) ، مستطردًا في لهجة مداعبة :

\_ لقد أصبحت أخشى منها على منصبى . ابتسمت ( سلوى ) ابتسامة باهتة ، وهى تقول : \_ ليس إلى هذا الحد .

فتح فمه وهو يبتسم ، وبدا وهلة أنه سيلقي عبارة مَرِحَة ، إلا أنه لم يلبث أن عقد حاجبيه ، واشر أبَّ عنقه في اهتمام ، وهو يتطلَّع إلى نقطة ما خلف ( نور ) و ( سلوى ) ، قبل أن يهب من مَقْعَده ، ويندفع نحو شاشة كمبيوتر ، ويتابع ما يرتسم عليها في اهتمام ، ثم يلتفت إلى ( نور ) ، قائلًا في حماس : عليها في اهتمام ، ثم يلتفت إلى ( نور ) ، قائلًا في حماس : مل تحب أن تواجه لُغزًا علميًّا جديدًا يا صديقي ؟ أجابه ( نور ) في لهفة :

\_ بالتأكيد .

لوَّح الدكتور ( عبد الله ) بذراعه هاتفًا :

\_ هيًا إذن .. لقد عثرت إحدى بعثات الآثار على ما سيثير فيك الدهشة حتى الأعماق .

قفز فضول (سلوى) إلى ذِرْوَتِه، فهَبَّت من مجلسها، هاتفة: \_\_ على ماذا ؟ \_\_ على ماذا ؟

ابتسم الدكتور ( عبد الله ) ، وهو يقول في حماس : ـــ لقد عثروا منذ لحظات على مَقْبَرَة واحد من أعظم كهنة العصر الفرعوني .

> بدا الإحباط على وجه (سلوى) ، وهي تغمغم : \_ هكذا ؟!

> > على حين ابتسم ( نور ) ، وهو يسأله :

\_ وماذا في ذلك ؟

هتف الدكتور ( عبد الله ) :

\_ ليس كشف المَقبَرة هو ما يثير داخلِي كل هذا الحماس يا صديقي ، ولكن ما وجدوه داخلها .

عاد فضول ( سلوی ) یملاً کیانها ، وهی تهتف :

\_ وما الذي وجدوه داخلها ؟

أجابها الدكتور ( عبد الله ) :

\_ سيف .. سيف من البِلُورِ النقى ، الذى لم نتوصل إليه الله في عصرنا هذا .. بِلُورٌ نقى يا صديقى ، منذ خمسة آلاف عام .



اتسعت عينا ( سلوى ) فى دهشة وانبهار ، وهى تتطلّع إلى ذلك ( السّيف البلّورِي ) ، الذي غاصت نصله حتى منتصفه ..

اتسعت عينا (سلوى) في دهشة وانبهار ، وهي تتطلّع إلى ذلك (السّيف البِلَّوْرِيّ) ، الذي غاصت نصله حتى منتصفه ، داخل كتلة معدنية عجيبة الشكل ، وغمغمت في انفعال :

\_ إنه رائع .. إنه تحفة فنيَّة بحقّ .

ولم يكن في انبهارها أي نوع من المجاملة ، إذ أن السُّيف داخل كتلته المعدنية ، كان مبهرًا بحق ..

مقبضه وحده كان تحفة فنيَّة رائعة ، بتلك النقوش الدقيقة ، التى تبدو أشبه بالماس على سطحه ، وهي تعكس الأضواء ، وتلقى ظلالًا تحمل كل ألوان الطيف الرائعة ..

والسَّيف بمجمله ، كان شفَّافًا للغاية ، شديد الجمال والرَّوْعة بدقَّة صنعه ، وجمال حوافّه ..

ولقد اشترك الجميع في التطلّع إليه بانبهار ، بعد عبارة ( سلوى ) ، قبل أن يغمغم الدكتور ( عبد الله ) :

\_ وهو تحفة علميَّة مُبْهِرَة أيضًا .

سألته (سلوى) في دهشة:

\_ لاذا ؟

أشار إلى السّيف ، قائلًا :

أجابها الدكتور ( عبد الله ) في انفعال :

- هذا مستحيل .. ليس لأن البِلُورَ سيذوب في درجات الحرارة العالية ، فالبِلُور النقى لا يذوب إلّا في درجات حرارة تتجاوز الخمسمائة درجة مئوية ، ولكن لأنه بمجرَّد برود كتلة المعدن ، فإنها ستنكمش ، وتعتصر السَّيف داخل جزيئاتها المتجمَّدة ، فيتهشَّم الجزء الداخل منه فيها تمامًا .

تدخّل ( نور ) في الحديث ، قائلًا :

\_ وهل من المؤكّد أن ذلك السيّف كان داخل المَقْبَرة منذ البداية ؟.. أقصد منذ خمسة آلاف عام ؟

أجابه أحد علماء الآثار في تردُّد :

\_ من المفترض ذلك ، فنحن أوَّل من يفتح تلك المَقْبَرَة ، منذ خمسة آلاف عام .

سأله ( نور ) فى اهتمام : ـ وما الدليل على ذلك ؟ أجابه الرجل :

\_ كل محتويات المقبرة سليمة لم تمس ، على الرغم من أنها تحوى كميات كبيرة من الذهب والتحف النادرة ، وما كان أى لص مقابر ليترك كل هذا .

\_ لأنه مصنوع من بِلُور نقى للغاية ، والعلم لم يتوصل إلى صنع هذا النوع من البلور ، قبل بدايات عام ألفين ، ثم إن صنعه على هذه الصورة الفنية ، يحتاج إلى تقنية متطوّرة للغاية ، ومن المستحيل أن يكون الفراعنة قد توصلوا إلى ذلك ، منذ خمسة آلاف عام . الأكثر إبهارًا هو تلك الكتلة المعدنية . فهى أولا : من معدن غير معروف ، ملمسيًا على الأقل . وثانيًا : من المدهش أن ينجح قوم في وضع سيف بلّوري داخل كتلة معدنية ، أيًا ما كان نوع معدنها ، دون أن ينهشم البلّور .

هتفت (سلوى):

\_ ولماذا تفترض استحالة ذلك ؟

أجابها في هدوء:

\_ لأن الوسيلة الوحيدة لإدخال السيف داخل كتلة المعدن ، على هذا النحو الشديد الإحكام ، الذى جعل ثلاثة رجال أقوياء يعجزون عن جدب السيف من كتلة المعدن ، هى أن يوضع السيف داخل الكتلة المعدنية ، وهى شبه منصهرة ، ثم تركه حتى تتجمّد الكتلة المعدنية تمامًا .

غمغمت (سلوی):

\_ لعل هذا ما حدث بالفعل .

قال ( نور ) فی حزم :

\_ هذا لو أن هذا ما يسعى إليه .

سأله عالم الآثار في دهشة :

\_ ماذا تغنى ؟

اعتدل ( نور ) ، وهو يجيب في هدوء :

\_ أعْنِى أنه من المحتمل أن يكون ذلك السَّيف قد أُخْفِى هنا ، أو ....

قاظعته (سلوى):

\_ فيم تفكّر بالضبط يا ( نور ) ؟

تنهِّد ، وهو يقول :

\_ قد تكون مجرَّد عقدة نفسية ، تكوَّنت من كثرة ما واجهنا من غرائب يا عزيزتى ، ولكن كلما واجهنا معضلة علمية ، غير قابلة للفهم بمقاييس الأرض .. اتجه ذهنى إليه على الفور ...

سأله عالم الآثار في دهشة:

\_ إلى ماذا ؟

رفع ( نور ) رأسه إلى أعلى ، وأشار إلى السماء ، مجيبًا فى فجة تحمل كل الرَّهبة :

\_ إلى الفضاء .. الفضاء بكل غموضه .. وخفض عينيه إلى وجه العالم ، مستطردًا : \_\_ وكل أخطاره ..

\* \* \*

انتهت فترة المراقبة ، فى مرصد ( حلوان ) ، فنهض أحد الفلكيين العاملين فيه ، وأخذ يلملم أوراقه ، وابتسم وهو يقول لزميله ، الذى انهمك تمامًا فى مراقبة الفضاء ، من خلال منظار المرصد المقرّب الضخم :

\_ كُفّى يا صديقى ... ستبقى النجوم فى موضعها ، حتى أتى غدا .

غمغم زمیله ، دون أن یرفع عینیه عن عدسات المنظار : \_\_\_\_\_ مَنْ یَدُرِی ؟ . قد نأتی غدا ، فنجد نجومًا قد انهارت ، وأخری ولدث ، ومجرّات فنیت ، وأخری تنشأ . إنه الكون یا صدیقی .

ضحك الأوّل ، قائلًا:

\_ هذا محتمل بالتأكيد ، ولكنه لا يَغْنِى أَن نَمْضَى عمرنا كله أمام المنظار .. إن البشر يحتاجون إلى النوم حثمًا .. أليس كذلك ؟ أن تظهر أي من ظواهر الاحتكاك والاحتراق (\*) ، وهـذا يؤكّد أنها مجرَّد حزمة ضوئية .

صاح به زمیله فی توثر :

\_ أين هي ؟ . . دُغنِي أرها .

ألقى الرجل نظرة على منظار المرصد ، ثم عاد يرفع عينيه ،

ــ لقد .. لقد اختفت .

هتف زمیله:

\_ إذن فهى ليست سوى خداع بصرى يا صديقى .

صاح الرجل في اعتراض:

\_ ولكنني رأيتها بكل وضوح ، و .....

قاطعه زميله في حزم:

\_ بل هي خداع بصري .

(\*) النيزك: هو كتلة من عدة معادن ، تسبح في الفضاء ، وحينها يجذبها مجال جاذبية كوكب ما ، فإنها تتجه إليه ، وترتطم بسطحه ، فإذا ماكان لذلك الكوكب غلاف جوى كالأرض ، فهى تحتك بالهواء ، ويشتعل سطحها الخارجي ويلتهب في شدة ، وحينها نراها ، فتحن نطلق عليها اسم النجمة ذات الذيل .

ابتسم زميله ، وهو يغمغم :

\_ بلی ، ولکن ....

بتر عبارته بغتة ، ليطلق من حنجرته شهقة قويَّة ، جعلت زميله يقفز من مكانه ، ويلتفت إليه في حِدَّة ، صارِحًا في انفعال :

\_ ماذا حدث ؟ . أرأيت القمر يسقط فوق رءُوسنا ؟ . . أظنه التفسير الوحيد لتَفْعل ما فعلت ؟ . .

رفع الفلكى عينيه عن عدستى المنظار ، وهو يهتف : \_ كلًا .. لقد رأيت تلك الـ .....

بتر عبارته مرَّة أخرى ، فهتف به زميله في سخط : \_ الـ .. ماذا ؟

تردُّد الفلكي لحظة ، ثم أجاب :

\_ إنها حزمة من الضوء ، تسقط نحو الأرض . زفر زميله في قوّة ، وهو يهتف :

\_ إن هذا لا يدفع حتّى فلكيًّا مبتدئًا إلى أن يفعــل ما فعلت .. لعله مجرّد نيزك صغير ، أو .....

هتف الرجل :

\_ كلًا .. لقد اخترقت تلك الحزمة الغلاف الجوى، دون

عقد الفلكي حاجبيه ، وبدا مُحْنَقًا ، فمال نحوه زميله مستطردًا :

تردُّد الفلكي لحظات ، ثم قال في عناد :

\_ وماذا لو أنها ظاهرة خطيرة ؟

لوَّح زميله بذراعيه ، هاتفًا :

\_ حينئذ يكون أثرها قد حدث وانتهى الأمر ، فلقد رأيتها أنت تخترق الغلاف الجوى ، وأنت تعلم سرعة الضوء . تردَّد الفلكيّ لحظة أخرى ، ثم لم يلبث أن تنهّد ، وقال : \_ نعم .. يبدو أنك على حق .. إنه مجرَّد خداع بصري . ثم حل أوراقه ، ونهض مستطردًا :

\_ نعم .. إنه كذلك .. ولكنه لم يكن كذلك أبدا ..

إن حزمة الضوء لم تكد تصل إلى الأرض ، حتى تفرَّقت إلى سبعة خيوط ، استقرَّت فوق الأرض ، وتألَّقت في شِدَّة ، ثم خبَا تألَّقها ، لتكشف عن سبعة من فرسان البلاط الملكي الأدريكي ، كل منهم فوق صهوة حيوان أشبه بالجواد ، باستثناء قرن ضخم حاد في منتصف جبهته ، ولونه الأزرق الداكن ...

وكان السبعة يرتدون زِى الحرب ، وقد جاءوا من كوكبهم ( جودان ) ، لاستعادة رمز النصر ..
لاستعادة ( السيف البِلُورِي ) ..

\* \* \*



\_ أجهزة إليكترونية ؟!.. هذا يعنِي إذن أن السُّيف قد وُضِعَ هكذا لفرض ما !

قال ( رمزى ) في انفعال :

\_ ويَغْنِي أيضًا أنه قد أتى من حضارة متقدّمة للغاية .

أضاف (نور) في حزم:

\_ وأنه لا ينتمى إلى المَقْبَرة الفِرْعَوْنية بأى حال من لأحوال .

أوماً الدكتور ( عبد الله ) موافقًا ، وقال :

- أنت محق ، بالنسبة للنقطة الأخيرة يا ( نور ) ، فلقد أثبتت أبحاثنا ، وتحليلاتنا لهواء المقبرة ، أن شيئًا ما قد اخترقها من أعلى ، منذ ما لايزيد على الأعوام العشرة ، وعاد فَلَحَم منطقة الاختراق في دِقَّة متناهية ، دون أن يمس شيئًا من محتويات المقبرة .

عقد (نور) حاجبیه ، وهو یغمغم :

ـ هذا یزید من مخاوفی یاسیدی .

سألته (نشوی) فی تعاطف :

ـ أهی بشأن الفضاء یا أبی ؟

أوماً برأسه موافقًا ، فعقد (رمزی) حاجبیه بدؤره .

و لقد كنت على حتى يا سيّدى . . ١ . .

نطقت (نشوى) بهذه العبارة فى انفعال ، وهمى تتابع المعلومات المتراصّة على شاشة الكمبيوتر ، على حين التف حولها الدكتور (عبد الله) ، و (نور) ، و (سلوى) ، و (رمزى) ، و (محمود) ، الذين تابعوا بدورهم شاشة الكمبيوتر ، و (نشوى) تستطرد :

- السيّف مكون من بِلُور نقى تمامًا، بنسبة مائة فى المائة ، وعلى نحو خال من الشوائب تمامًا ، لم تنجح تكنولوجيتنا نفسها فى التوصل إليه بعد ، والمعدن مجهول تمامًا ، لانظير له على كوكب الأرض ، وإن كان يحوى بعض الشوائب المعروفة ، مشل القصدير والفولاذ والنيكل ، بنسب لا تتجاوز النصف فى المائة ، والسيّف داخله مكتمل تمامًا ، وكتلة المعدن تحوى بعض الأجهزة الإليكترونية شديدة التعقيد .

هتف ( عمود ) :

هتف (نور):

\_ ليس بالضرورة .. قد تكون محاولة دراسة أو اتصال .. المهم أنها لا تنتمى إلى كوكبنا ومخلوقاته .. بل إلى كوكب آخر ، ومخلوقات أخرى .

صاحت ( سلوی ) فی توثر واضح :

\_ ولكن لماذا ؟.. وما الذى يشير إليه هذا السيّف ؟ بدا القلـق فى وجـوه الجميع، على حين قال الـدكتـور (عبدالله) فى حزم:

\_ هذا ما ينبغي أن نسعى لكشفه .. وبكل قوانا ..

التف فرسان البلاط الملكى الستة ، حول قائدهم ( جوشا ) ، الذى قال فى حزم وصرامة ، وهو يمسك عِنَان جواده الجوداني فى قوّة :

\_ لقد وصلنا إلى كوكب الأرض أيها الفرسان .. هدفنا هنا ، ولا ينبغى أن نعود بدونه أبدا ، فإمًا أن نسترجعه ، أو نهلك دونه .

هتف الستة في لهجة رهيبة : \_ المجد لـ (أدريكا). \_ خطأ يا ( نور ) .. لقد كاد الأمر يتخذ معك صورة عقدة نفسية مُحْكَمة ، صحيح أننا قد واجهنا أهوالاً من الفضاء وكواكبه ومخلوقاته ، ولكن هذا لا يَعْنِى أن نسب كل غوامض كوكبنا إليه ، وإلى مخلوقاته .

التفت إليه ( نور ) ، وهو يقول في هدوء :

\_ ألديك تفسيرٌ آخر ؟

لاذ الجميع بالصمت، وهم ينقّلون أبصارهم فيما بينهم ، فاستطرد ( نور ) ، وهو يشير إلى ( السّيف البِلُورِي ) :

\_ إن هذا الشيء قد صُبِعَ بوسيلة تكنولوجية متطوِّرة ، شديدة التعقيد ، وهو يحوى بعض الإليكترونيات المعقَّدة ، التي نعجز عن سَبْرِ غَورها ، ثم إنه لم يوضع داخل تلك المقبرة منذ آلاف السنين ، حتى يمكننا أن ننسبه إلى حضارة أرضية متطوِّرة سابقة ، وإنما وُضِعَ منذ عشرة أعوام فحسب ، ولم يفكر واضعه في أن يستولى على بعض الذهب ، الذي يخلب بريقه ألباب كل سكان الأرض ، كما لم يضعه لنعثر نحن عليه ، بل ليختفى في مقبرة مجهولة إلى الأبد ، فما تفسيركم لكل هذا ؟ بل ليختفى في مقبرة مجهولة إلى الأبد ، فما تفسيركم لكل هذا ؟ غمغمت ( نشوى ) في صوت مرتجف :

\_ محاولة غزو أخرى .

سم سم سم الستقبل ( ٦٤ ) السيف البلوري ]



وانطلق بجواده نحو الهدف ، وتبعه الفرسان الستـــة .. وبــــدأت رحلـــة الموت ، لاستعادة ( السيف البِلُورِيّ ) ..

استطرد ( جوشا ):

\_ إنساعلى كوكب مشابه لكوكبنا إلى حدّ كبير، وسننطلق جميعًا إلى حيث ترك مليكنا السيف، ونسترجعه، ونعود معًا.

عاد الستة يهتفون :

\_ المجد ل ( أدريكا ) .

جذب ( جوشا ) عِنان جواده ، ونصب هامته فوقه ، وهو يقول في حزم :

\_ هيًا بنا ..

رفع ذراعه في عظمة ، وأشار إلى نقطة ما ، ثم أطلق صبحة قتالية أدريكية ، وانطلق بجواده نحو الهدف ، وتبعه الفرسان الستة ...

وبدأت رحلة الموت ، لاستعادة ( السيف البِلُورِي ) ...

لم تكد الشمس تشرق ، على تلك المنطقة الصحراوية ، حيث تم كشف المقبرة الفِرْعُونية ، حتى نشطت حركة العمل ، فعادت آلات الحفر تواصل عملها ، وعاد علماء الآثار يفحصون ويدرسون كل قطعة حجر ، وكل ذَرَّة رمل ..

وراح رجال الحراسة يراقبون ما يحدث في تراخ ، وقد بدا لهم الجو شديد الحرارة ، فراحوا يحسدون رفاقهم ، الذين يزاولون عملهم في مناطق مكيفة ، داخل المدينة ..

وفجأة .. لمح أحد العاملين سحابة من الغبار ، تقترب من بعيد ، فهتف :

\_ هناك شيء يقترب :

أثار هتافه اهتمام رجال الأمن ، فتطلّعوا إلى حيث أشار ، وقال أحدهم :

\_ لعلها قافلة تموين .

أجابه آخر في صوت يحمل رئَّة قلق :

\_ ولكنها تتحرُّك في سرعة مخيفة و .....

بتر عبارته بغتة ، فسأله ثالث في توثّر :

\_ وماذا ؟

هتف الثاني في دهشة :

\_ يا إلهي ا.. إنهم فرسان .

صاح الجميع في أن واحد:

\_ فرسان ؟!

رفع الجميع مناظيرهم المقرِّبة إلى عيونهم ، واتسعت تلك العيون على رؤية المشهد ...

مشهد سبعة فرسان ، يمتطون جيادًا زرقاء ، ذات قرون تبرز من جبهاتها ، ويرتدون أزياء عجيبة ، يتناقض لونها الأسود مع بشرتهم البرونزية المعدنية ، التي تلمع تحت ضوء الشمس ، وهم ينطلقون نحو الموقع الأثرى ..

وعلى الفؤر ، وبحرَكة غريزية ، استلَّ رجال الأمن مسدَّساتهم الليزريَّة ، وأسرع قائدهم يضغط زِرَّ جهاز الاتصال ، قائلًا في توثُر بالغ :

\_ من الفرقة (ب) بشرطة السياحة إلى القيادة العامة .. إننا نتعرَّض لهجوم عجيب .. أرسلوا إمدادات .. بسرعة .

لم يجد الوقت الكافي ليتم رسالته ، فقد صار الفرسان على قيد أمتار منه ، ثما دفعه إلى إنهاء الاتصال ، وتصويب مسدّسه إلى أحد الفرسان ، و .....

ولكنه لم يطلقه أبدا ...

لقد دفع الفارس جواده الأزرق ، ولكزَه بقدميه ، فأطلق الجواد صهيلًا مخيفًا ، بدا وكأنه رجع صدى رئّان ، وقفز فوق سيارة الشرطة ، على حين انتزع راكبه من حزامه قضيبًا شفّافًا ، صوّبه نحو رجل الشرطة ، الذى تجمّد من فرط الذهول ، حينا رأى الجواد يقفز لعشرة أمتار كاملة . .

وانطلقت من القضيب أشعة زرقاء داكنة ، و ..... وسقط رجل الشرطة ..

لم تكن معركة ، وإنما كانت مذبحة ..

لاأحد يمكنه أن ينكر كفاءة رجال الشرطة المصريين ، وقُدراتهم القتالية ، إلا أن فرسان ( جودان ) لم يمنحوهم الفرصة لإبراز ذلك وإثباته ...

لقد تم الأمر في سرعة قياسية ، تؤكّد في الوقت ذاته ، قوة فرسان البلاط الملكي الأدريكي ، ومهارتهم وحُنكتهم ..

وانتهت المعركة في الثواني العشر الأولى ...

انتهت بمصرع رجال الشرطة الخمسة ..

وتراجع رجال الآثار والعاملون فى رُغب، وقفز (جوشا) من فوق صهوة جواده ، وجذب إليه رئيس بعثة الآثار، وحدّق فى عينيه ، على نحو يجمّد الدماء فى عروق أشد الرجال شجاعة وبأسًا ..

وكان رئيس بعثة الآثار يرتجف ، ويكاد يسقط مغشيًا عليه من شدة الرُّغب ، إلا أن عينيه اتسعتا في دهشة ، حينا خيل إليه أنه يسمع ( جوشا ) يتحدُث ، على الرغم من أن هذا الأُخير لم يفتح شفتيه ..

كان حديثًا مباشرًا .. من العقل إلى العقل .. حديثًا تتهاؤى إلى جواره كل فواصل اللغة والمكان .. لقد سمع رئيس البعثة الحديث داخل عقله مباشرة ، وبدا له ( جوشا ) و كأنه يتحدّث العربية ، وهو يقول :

- أين ( السيف البلوري ) ؟ . . ماذا فعلم به ؟ هتف رئيس البعثة في ارتباع :

- ليس هنا .. إنه ليس هنا . قال ( جوشا ) في صرامة :

ــ لاتكذب يلحل .. إنه هنا .. لقد وضعناه بأنفسنا منذ عشر سنوات .

أشار رئيس البعثة بيده ، وهو يهتف فى رُغب : - ولكنه لم يَعُدهنا .. لم يَعُدهنا .. لقد أخذوه لفحصه . زاد ( جوشا ) من جذبه إليه ، وهو يقول فى صرامة : - أين ؟

أجابه الرجل ، وهو يكاد يسقط إعياء :

- هناك .. فى ( القاهرة ) .. فى معمل الأبحاث الحاص . من العجيب أن الأسئلة والإجابات كانت تحمل تلك المشاعر ، والتبرات المتباينة ، على الرغم من أنه لا (جوشا) ،

## ع \_ الدَّمار ..

كانت ( نشوى ) تتابع تحليلاتها للسيّف وكتلته المعدنية في اهتهام، والجميع يتابعونها في ترقّب وشغف ، عندما ارتفع رنين صفارات الإنذار في المكان ، على نحو يشير إلى وجود طارئ عنيف ، أو إلى حدوث اضطرابات مخيفة ، فامتقعت وجوه الجميع ، وهتف ( نور ) بطبيعته القيادية :

\_ فليتوقّف الجميع عن العمل، وليتجه الكل إلى المخابئ و .....
قبل أن يتم أو امره ، كان الجميع يخلُون المكان ، ويهرنحون إلى المخابئ ، على حين هتفت ( نشوى ) فى عناد :

\_ لابد أن أتم عملي أوَّلا .

صاح بها ( نور ) :

\_ فليله العمل إلى الجحيم ... من يدرى ما اللذى نواجهه ؟ .. قد تكون حربًا نوويَّة أو ....

قاطعه في حزم:

\_ ولماذا نستنتج ؟ .. يمكننا أن نتأكَّد بواسطة الكمبيوتر .

كل شيء كان يدور بين عقليهما ..

بين عقليهما فقط ..

كانت الأسئلة تبدو وَكأنها تخرج من عيني ( جوشا ) ، وتغوص في عقل رئيس البعثة ، وهو يسأله في صرامة : \_\_\_ ما هي ( القاهرة ) ؟ . . وأين معمل الأبحاث هذا ؟ \_\_ ما هي ( القاهرة ) ؟ . . وأين معمل الأبحاث هذا ؟ \_\_\_

لم تأتِ الإجابة من عقل رئيس البعثة هذه المرَّة ، على هيئة كلمات ، بل أتت في شكل خريطة كبيرة ، حدَّدت لـ ( جوشا ) موضع المعمل ، والاتجاه الذي ينبغي أن يتخذه إليه ...

وكان هذا يكفى رئيس فرسان البلاط الملكى ؛ لذا فقد أزاح الرجل جانبًا ، والتفت إلى فرسانه ، وقال في صرامة ، وبلغة (أدريكا) ، التي يجهلها كل سكًان الأرض :

\_ هيا .

صهلت الخيول الزرقاء الستة، في صوت أشبه برنين عشرات الأجراس ، وقفز ( جوشا ) على صهوة جواده ، وانطلق الفرسان السبعة نحو الهدف ..

نحو ( القاهرة ) ..

\* \* \*

قبل أن يعترض أحد الموجودين ، أسرعت أصابعها تضغط أزرار الكمبيوتر فى تعاقب مدروس ، وبدأت شاشة الرصد المجاورة لها تنقل عدة صور متتابعة سريعة ، من مختلف مواقع (مصر) ، حتى توقّفت الصورة بغتة ، أمام مشهد جعل عيون الجميع تتسع فى دهشة وذُعْر ...

مشهد فرسان (أدريكا) السبعة ، وهم يواجهون

جيش (مصر) ..

سبعة فرسان ، يمتطون سبعة جياد ، يواجهون أعتى أسلحة الحروب الحديثة ، في القرن الحادي والعشرين .

كانت الدُّبابات الذرِّية تندفع نحو الفرسان ، الذين راحُوا يناورونها في براعة مذهلة ، ويصوِّبون إليها قضبانهم الشفَّافة ، التي تنبعث منها تلك الأشعة الزرقاء الداكنة ، فتحطُّمُ الدُّروع الفولاذية ، وتدمِّر الأسلحة الرهيبة ..

وكل الأسلحة المعروفة، لم تنجح في إصابة فارس واحد ... أشعة اللّيزر القاتلة كانت تُتَلاشي على دروع الفرسان ... قذائف البرُ وتون كانت تنفجر، قبل أن تصل إليهم ... وعندما اشترك السلاح الجوى في الهجوم، كانت المهزلة ...

انقضت المقاتلات لتقصف الفرسان ، فلكز كل منهم جواده ، وارتفعت الجياد فجأة إلى السماء ، كما لو كانت جيادًا أسطورية مجنّحة ، وارتطمت بالمقاتلات ، فهوَت تلك الأخيرة مشتعلة مجندلة ..

كل هذا نقلته الشاشة إلى عيون (نور) ورفاقه ، فغمغم الدكتور (عبد الله) في ارتباع :

\_ ما هذا بحق السماء . . هل أرسل الجحيم شياطينه إلينا ؟
كان وصفه أقرب ما يكون إلى الصورة ، التي ارتسمت في
رءُوس الجميع ، وهم يحدقون فيما يحدث ، حتى أن
( سلوى ) غمغمت في صوت مرتجف :

\_ أو أنها نهاية العالم .

رَانَ الصمت لحظات ، قبل أن يهتف ( نور ) :

\_ الفضاء مرّة أخرى .

سأله ( رمزى ) فى توتُّر :

\_ أتقصد أنهم ....؟

قاطعه في حزم:

بالتأكيد . المرى . الهم مخلوقات من كوكب آخر بالتأكيد . أجابته في اهتام بالغ:

\_ مثل استخدام الكهرباء مثلًا .. إن الكمبيوتر يفترض أن هؤلاء المعتدين يستخدمون دروعًا كهرومغناطيسية واقية ، تقيهم الانفجارات والأشعة ، ويرى أن الوسيلة المثلى للقضاء على دروعهم ، هي أن يتعرَّض الواحد منهم لشحنة كهربية عنيفة ، تلغى مفعول الدرع ، ويتم إطلاق أشعة الليزر عليه في الوقت ذاته .

سألها في انفعال:

\_ ألا يمكننا أن نبلغ هذه المعلومة للجيش ؟ هزّت رأسها نفيًا ، وهي تقول :

\_ كلًا .. الكمبيوتر يقول إن الأمر يحتاج إلى حرب عصابات ؛ لأن هؤلاء الفرسان يمكنهم أن يتآزروا عند شعورهم بالخطر ، فتنتج من تآزرهم قوة هائلة ، ويحيط بهم درع كهرومغناطيستي رهيب ، قد لاتحتمل الأرض كلها ذبذباته .. باختصار .. هذا يحتاج إلى عملية انتحارية .

دوَّت الكلمة فى عقول أفراد الفريق ، قبل أن تومض عيونهم ببريق العزم ، ويقول ( رمزى ) فى حزم : \_\_\_\_\_\_ نعم .. عمليَّة انتحاريَّة ..

ثم التفت إلى السيّف ، مستطردًا : - ربّما كانوا من كوكب ذلك الشيء . هتفت ( نشوى ) ، وهي تشير إلى الشاشة : - انظروا .. إن الجيش ينسحب .

كانت الشاشة تنقل فعلا تراجع قوات الجيش ، أمام الفرسان السبعة ، الذين لاح الظفر في ملامحهم الشبيهة بالبشر ، وهم ينطلقون على صهوات جيادهم نحو ( القاهرة ) ، فصاح ( نور ) في غضب :

- يا إلهى !!.. هل سنستسلم لهم ؟ غمغم الدكتور (عبد الله ) في يأس :

\_ وماذا يمكننا أن نفعل ؟

قالت (نشوى) فى حرارة:

\_ الكثير .

التفت إليها الجميع في تساؤل ، فأردفت في حزم :

ـ لقد تركت الكمبيوتر يختزن كل مشاهد المعركة ،
ويقوم بدراستها وتحليلها ، ولقد منحنى بعض الاحتمالات .
سألها ( نور ) في لهفة :
ـ مثل ماذا ؟

\_ عجبًا !!.. كيف أمكننا أن نهزم \_ بكل بساطة \_ شعبًا أقام مثل هذا الصرح ؟.. من الواضح أنه أثر لحضارتهم منذ القدم، فكيف لم يصبحوا أعظم كواكب الكون بعد؟ غمغم أحد الفرسان:

\_ ربَّما انهارت حضارتهم القديمة لسبب ما . أوماً ( جوشا ) برأسه إيجابًا ، وقال في أسف : \_ يبدو أن هذا صحيح .

رَانَ عليهم صمت رهيب ، فرضته مهابة الموقف والتاريخ ، قبل أن يغمغم أحدهم في خفوت ، وكأنما يستحى أن ينطق بما يراوده :

\_ ألا نواصل طريقنا ؟ مضت لحظة أخرى من الصمت ، قبل أن يقول ( جوشا )

في حزم :

\_ ليس الآن .

ثم أشار إلى الهرم ، مستطردًا : \_ لابدً أن ندرس هذا الأثر الحضارى أوَّلا . هتف أحد الفرسان في دهشة :

\_ ولكن السيف ....!

ثم هتفت ( سلوى ) :

\_ ولكن متى يمكن الإعداد لها ؟.. إنهم يتقدّمون في سرعة مخيفة .

أشار الدكتور ( عبد الله ) إلى الشاشة ، قائلًا :

\_ أظنهم سيتوقفون .. لقد بهرهم أعظم آثارنا .

التفت الجميع إلى شاشة الرصد ، وامتلأت قلوبهم بالهيبة ، حينا رأوا الفرسان السبعة يتوقّفون أمام ذلك الصرح الحضاري الهائل ..

أمام الهرم الأكبر ...

\* \* \*

امتلأت قلوب ( جوشا ) وفرسانه الستة برهبة وانبهار شديدين ، وهم يتطلّعون إلى الهرم الأكبر ، بكل عظمته وسموه وضخامته ، وغمغم أحد الفرسان :

\_ يا للخالق !!.. هذا الصَّرح يبعث في قلبي الرُّغب . غمغم آخر :

\_ إنه يبعث في جسدى قُشْعَرِيرَة مخيفة .

ترجَّل السبعة فى احترام ، وامتلأت نفوسهم بالمهابة ، وشعروا بالضآلة ، وهم يتطلعون إلى الهرم ، قبل أن يقول ( جوشا ) :

قاطعه ( جوشا ) في حزم :

ـ السيّف يمكنه أن ينتظر .

ثم عاد يتطلّع إلى الهرم في هَيْبَة ، مستطردًا :
ـ أمَّا الحضارة فلا .....

\* \* \*

هتفت ( نشوى ) فى غضب ، وهى تواجه أفراد الفريق : \_ ماذا تَعْنُون بأننى لن أرافقكم ؟.. إننى لم أعُد صغيرة ، ثم إننى صاحبة الفضل فى معرفة نقطة ضعف هؤلاء الغزاة . أجابها ( نور ) فى هدوء :

\_ ولكنك ستعملين معنا بالفعل يا عزيزتى . هتفت وقد تهلّلت أساريرها : \_ أتَعْنِى أننى سأرافقكم يا أبى ؟ أجابها في هدوء :

\_ كلَّا بالطبع ، لقد قلت إنك ستعملين معنا ، ولم أقل إنك سترافقيننا .

عقدت حاجبيها ، وهى تقول فى عناد :
ماذا يَغْنِى هذا ؟.. لست صغيرة لتعاملونى هكذا .
غمغمت (سلوى) فى هدوء ، وهى تُحْكِم رباط زِيّها القتاليّ الحّاص :

\_ يبدو أن ابنتنا قد نضجت جسديًّا وعقليًّا ، ولكنها لم تتخلَّ عن جموحها الطفوليّ بعد .

هتفت (نشوی) فی غضب واستنکار:

\_ أمَّاه

ربَّت (نور) على كتف ابنته ، وابتسم فى حنان ، وهو يقول : ـ مهلًا يا ( نشوى ) . . إن الاشتراك فى القتال ، لا يَغنى بالضرورة التواجد فى ساحة المعركة ، فكل من يُسْهِم فى تحقيق النصر يشترك فى القتال ، وإلَّا فما كان هناك معنى لعملك فى إدارة البحث العلمى .

أدرَكت ما يقصده على الفور ، فغضّت من بصرها ، وهي تغمغم :

> \_ وكيف سأشترك معكم في القتال من هنا ؟ أجابها في هدوء :

بنفس الوسيلة ، التي قمت بها منذ قليل يابنتي العزيزة .. ستراقبيننا على شاشة الراصد ، وتدخلين كل المشاهد إلى الكمبيوتر ، فيقوم بتحليلها ، وتوجيهنا إلى الخطوات الصحيحة باستمرار .. إنه أخطر جزء في العملية كلها . أومأت برأسها موافقة ، وغمغمت :

\_ سأبذل أقصى جهدى ، للقيام بواجبى على خير وجه يا أبى .

ابتسم فى حنان ، وهو يربّت على كتفها ، قبل أن تستعيد ملامحه صرامتها ، وهو يلتفت إلى الدكتور ( عبد الله ) ، قائلًا فى حزم :

\_ الفريق كله مستعد للمواجهه يا دكتور ( عبد الله ) .

نقًل الدكتور ( عبد الله ) بصره ، بين أفراد الفريق ،
الذين يرتدون أزياء القتال البرتقالية الخاصة ، وقال فى
قلق :

بهذه الثياب ستقيكم شرّ الأشعة ، ولكنها محدودة الفعالية ؛ إذ أنها لن تصمد لأكثر من ثلاث دفقات إشعاعية فحسب ، وبعدها تفسد أجهزتها ، فتصبح مجرّد أثواب عاديّة .. أما الأسلحة التي تحملونها ، فهي عبارة عن مسدّسات اللّيزر المتطوّرة ، ومعكم معدات توليد الكهرباء ، التي تدار بالطاقة النوويّة .. ولاحظوا أنكم تحملون سبع معدات فحسب ، وكل منها يمكنها توليد طاقة كهربية هائلة ، لعشر ثوانٍ فحسب ، وهذا يَعْنِي أنه عليكم أن تعملوا بمنتهي الدقة والنجاح ..

رَانَ الصمت على المكان كله ، قبل أن تترقرق في عينيه دمعة ، مستطردًا :

\_ السلاح الأخر الذي تحملونه هو إرادتكم و شجاعتكم فقط . وفقكم الله .

لم يحاول الجميع توك العنان لمشاعرهم، وأسرع (نور) ينصرف مع فريقه، دون أن يودّع حتى ابنته ( نشوى )، التى غمغمت في صوت باك، فور انصرافهم :

\_ وداعًا يا أبى .. وداعًا يا أمّى .. رافقتكما السلامة فى قتالكما هذا ..

تنهّد الدكتور (عبد الله) ، قبل أن يضيف : \_ نعم . . في قتالهما مع فرسان الجحيم . . جحيم الفضاء . .

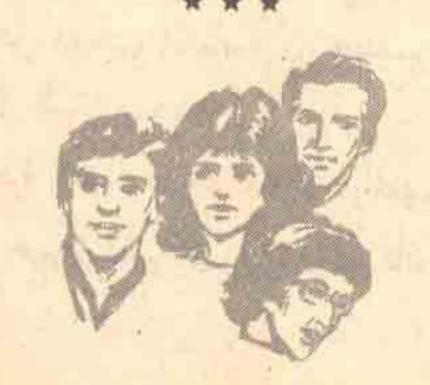

باسلا

Www.dvd4arab.com

# ه \_ وبدأ القتال ..

لا أحد يدرى، حتى الآن، سرّ تلك القوة الكامنة في الهرم الأكبر، التي تفجّر الرّهبة والانبهار في أعماق كل من يراه .. أهي ضخامته ؟ ..

أهي دقة بنائه ؟ ..

أهى عظمة صانعيه ؟! ..

اهي ؟ .. أهي ؟ ..

عشرات التساؤلات ، وملايين التفسيرات ، وكلها قد تنطبق على ما حدث لـ ( جوشا ) وفرسانه الستة ..

لقد بهرهم ذلك الصرح الحضارى فى شدة ، وجذبهم إلى حد أن انتزعهم من مهمتهم المقدّسة ، وجعلهم يلتفّون حوله ، ويتفحّصونه فى البهار ودهشة ..

وكانت فترة كافية ، ليتخذ أبطالنا مواقعهم ..

ومع أول خيوط فجر اليـوم التـالى ، كان فريقنا قد استعدَّ للنّزال ..

كان (نور) و (سلوى) خلف تمثال (أبى الهول) الضخم، و (محمود) و (رمزى)، خلف هرم (خفرع) الضخم، على حين كان الفرسان السبعة يستعدون للرحيل، ومواصلة مهمتهم، بعد أن جمعوا كل ما أمكنهم جمعه من معلومات، حول الهرم.

وهناك ، خلف شاشة الرصد ، جلست ( نشوى ) تراقب كل ما يحدث في انفعال شديد ، وهي تغمغم :

\_ أتظنهم سينجحون يا دكتور (عبد الله ) ؟ صمت الرجل فترة ، وهو يتابع المشهد ، ثم أجاب في خفوت :

\_ إن ( نور ) عبقرية قتالية بالتأكيد ، ولكن لا أحد يعلم القوّة الكاملة لأولئك الغزاة .. وكلنا نأمل النصر بالطبع .

تنهّدت ، وهي تغمغم :

\_ لماذا أشعر بكل هذا القلق إذن ؟ ربّت على كتفها في حنان ، وهو يقول :

\_ هذا طبيعي .

وعاد يتطلّع إلى الشاشة ، وإلى الأفراد الذين تراصُوا ، دون أن يـدرك كل فريق ما ينتظره من الآخر ، ولا ما الذي يمكن أن تسفر عنه الحرب بينهما ، ثم غمغم في خفوت شديد :

\_ نعم .. هذا طبيعى .
ولكنه في أعماقه كان يشعر بقلق عنيف ..
عنيف للغاية ..

\* \* \*

همس ( نور ) فى أذن ( سلوى ) ، وهو يشير إلى الفرسان السبعة :

\_ إنهم يبدون لى \_ من هنا \_ كفرسان القــرون الوسطى، الذين تملأ صورهم كتب الأساطير .

همست فی توثر :

\_ ولكنهم يختلفون عنهم كثيرًا ، فالقدامي لم يكونوا بمثل هذه القسوة .

عقد حاجبيه ، وهو يغمغم :

\_ لاتنسَى أنهم ينفّذون مهمّة ، وهي بالنسبة لهم مهمة عادلة بالتأكيد .

تطلّعت إليه في دهشة ، وهي تغمغم : \_\_ أأنت متسامح دَوْمًا هكذا ؟



کان (نور) و (سلـوی) خلف تمثال ( أبی الهول) الضخـــم، و (محمود) و (رمزی)، خلف هرم (خفرع) الأوسط...

لقد رأى هو ورفاقه المعدّات الحربية النووية الثقيلة تتراجع أمامهم ، فلم يتصوّروا أبدًا أن تقاتلهم وحدة صغيرة إلى هذا

وحدة من أربعة أفراد فحسب ..

وكانت نحطّة (نور)، على الرغم من بساطتها، شديدة الإتقان والفعالية ..

لقد بدأ الهجوم من جانبين ، وبسرعة أربكت الفرسان السبعة ، ولقد ألقى ( محمود ) و ( رمزى ) وحدتى توليد طاقة ، فور اقترابهما من الفرسان .. ولم يكد ( نور ) يرى الوحدتين تنفجران وسط الفرسان ، حتى أطلق أشعة مسدسه الليزرى نحو أقرب فارسين إلى موقعى الانفجارين .

وتفجَّر الغضب في أعماق (جوشا) ، حينا رأى رجليه يسقطان ، إثر إصابتهما بأشعة الليزر ، وأدهشه في الوقت ذاته أن ( نور ) ، الذي كان يملك أن يصرعهما ، قد اكتفى بإصابتهما في أيديهما فحسب ، وكأنما يتعمَّد إخراجهما من القتال ، دون أن يقتلهما ..

وأدهشه أكثر أن أشعة الليزر قد نجحت في اختراق الدروع الكهرومغناطيسية ، إلا أنه لم يلبث أن أدرك طبيعة الانفجارين ، اللذين سبقا ذلك ، فصاح في فرسانه في صرامة :

لم تَرُق له عبارتها ، فتجاهلها تمامًا ، وأشار إلى حيث يختبئ (رمزی) و (محمود) ، وهمس :

من الواضح أن الجميع مستعدون لبدء القتال.
 لم تلحظ تجاهله لعبارتها ، وهي تسأله في توثر :
 اأنت واثق من نجاح خطتك ؟

غمغم في خفوت:

\_ إلى حدّ ما .

ثم رفع ساعته إلى فمه ، وضغط زِرِّ جهاز الإرسال الدقيق بها ، وهو يقول في حزم :

\_ فليستعد الجميع .

لمح من موقعه (رمزی) و (محمود) يتأهّبان للقتال ، فأضاف في قوّة :

\_ من أجل ( مصر ) .. هيًا .
واندفع الأربعة فجأة نحو الفرسان السبعة ..
وبدأ القتال .

\* \* \*

من المستحيل أن ينكر (جوشا)، أن ذلك الهجوم كان مباغتًا بحق . وهناك ..

في معمل الأبحاث ..

خلف شاشة الراصد ...

هناك حدّقت (نشوى) فيما يحدث فى رُغب، ونقّلت بصرها إلى شاشة الكمبيوتر، ثم صرخت:

\_ يا إلهي !!.. أين ؟.

حاول الدكتور (عبد الله) أن يطمئنها ، وهو يقول في توتُر : \_ رُوَيْدك يا (نشوى) .. الزِّيُّ يمكنه احتمال طلقة ثالثة . هتفت في ذُعر :

\_ خطأ يا سيّدى .. إن تلك الأشعة الزرقاء أكبر مما كنا

نتوقّع

ثم أدارت عينيها إلى الشاشة ، مستطردة فى رُغب : \_\_\_\_\_ إن الطلقة الثالثة لن تجد أمامها أيّة دفاعات .. إنها الطلقة القاتلة ..

وفى نفس اللحظة ، التي نطقت فيها بذلك ، ضغط الفارس قضيبه الشقّاف ..

وانطلقت الطلقة القاتلة ..

\* \* \*

09

\_ زيدوا من قوة الدروع ، وقاتلوا .

انتزع الفرسان الخمسة قضبانهم الشفّافة ، وانطلقت أشعتهم الزرقاء نحو صدور ( نور ) ورفاقه ، وأصابت كل الطلقات أهدافها ، وشعر ( نور ) بلطمة قوية في صدره ، في موضع الإصابة ، وسقط جسده إلى الوراء في عنف ، ورأى جسد ( سلوى ) يقفز ثلاثة أمتار إلى الخلف ، إلّا أن زِيّهما القتالي نجح في امتصاص طاقة الأشعة ، وأنقذهما منها ، وكذلك حدث مع ( رمزى ) و ( محمود ) ، على حين اندفع الفرسان نحوهم في فريقين ، وبقى ( جوشا ) في مكانه ، يتابع ما يحدث .

وقبل أن ينهض ( نور ) ، رأى فارسين على صهوة جوادين أسطوريين بهاجمانه ، فانتزع من حزامه وحدة توليد ، وألقاها نحو أحد الفارسين ، وأعقبها بطلقة من مسدّسه اللّيزرى ، وسقط الفارس من على صهوة جواده ، على حين صرخ زميله فى غضب ، وأطلق أشعة قضيبه الشقّاف نحو ( نور ) ..

ومرَّة أخرى امتصَّ الزِّى القتالي الأشعة ، ولكنه أصاب ( نور ) بآلام عنيفة في صدره ورقبته ..

وتوقّف الفارس لحظة ، ثم صوّب قضيبه مرَّة أخرى إلى صدر ( نور ) في غضب ، واستعد لإطلاق الأشعة ..

## ٦ \_ المواجهة ..

لم یکن حظ (رمزی) و (محمود) بأفضل من حظ (نور) و (سلوی) ، فلقد اندفع نحوهما فارسان ، بعد أن أصابتهما طلقتا الأشعة الزرقاء ، وشعر (محمود) بعظامه كلها تتفتّت ، وتساءل عن التأثير المحتمل من طلقة ثانية ، على حين حاول (رمزی) أن يتماسك ، وأن ينهض ليواصل القتال ، إلا أنه لم يكد يرفع رأسه ، حتى رأى أحد الفرسان في مواجهته ، على صهوة جواده الأزرق ، ذي القرن ..

وأسرعت يد (رمزى) نحو حزامه ، فى محاولة الالتقاط وحدة توليد جديدة ، إلا أن الفارس أصاب صدره بطلقة ثانية من أشعته الزرقاء ، فألقاه بعيدًا ، وأسقط وحدات التوليد كلها ..

أما الفارس الثانى ، فقد انطلق نحو ( محمود ) ، ووقف يتطلّع إليه فى برود ، على حين حاول ( محمود ) أن ينهض فى صعوبة ، إلّا أن نظراته لم تكد تلتقى بنظرات الفارس الصارمة الباردة ، حتى شعر أن أطرافه قد تجمّدت ، واتسعت عيناه فى ذعر ، حينا رفع الفارس قضيبه الشفّاف ، وصوّبه إليه ..

لهث (محمود) من شدة الخوف والانفعال ، وتمنّى لو أن زيّه القتالى ينجح في امتصاص الطلقة كالمفترض ، وازداد اتساع عينيه ، حينها رأى الفارس يرفع القضيب إلى رأسه ، وكأنما أدرك أن هذا الزّى هو سرّ قدرته على تحمّل الأشعة و .... وأطلق أشعته الزرقاء ...

#### \* \* \*

الخطأ الذي وقع فيه ذلك الفارس ، الذي كان يصوّب مسدّسه إلى ( نور ) ، هو أنه قد تجاهل ( سلوى ) ...
لقد أخطأ ؛ لأنها هي لم تتجاهله ..

لقد رأته يصوّب ذلك القضيب القاتل إلى زوجها ، فقفزت من مكانها ، وانتزعت من حزامه وحدة توليد ، وألقتها نحو الفارس ، وأعقبتها بطلقة ليزرية أصابت الفارس في صدره ، فألقته أرضًا ، في نفس اللحظة التي ضغط فيها ذِرَ الإطلاق ، فتلاشت أشعته الزرقاء في الهواء ..

واندفعت ( سلوى ) نحو زوجها ، هاتفة :

\_ ( نور ) .. یا اِلٰهی !.. لقد کاد ذلك الوغد یقتلك ...
ربَّت علی کتفها فی توثر ، ثم التفت اِلی حیث ( رمزی )
و ( محمود ) ، وقال :

\_ تُرَى ، ماذا أصاب رفيقينا ؟

اتسعت عيناه في ذُعر ، حينما شاهد ذلك الفارس ، وهو عبط من فوق صهوة جواده ، ويقترب من (رمزى) ، ثم ينحنى ، ويلتقط إحدى وحدات التوليد ، ويفحصها في اهتمام ، قبل أن يرفع عينيه إلى (رمزى) في صرامة ...

واتسعت عينا (رمزى) ، حينا أدرك أنه قد صار أعزل ، في مواجهة خصمه ، ورأى ذلك الخصم يرفع القضيب القاتل في وجهه ..

ورأى ( نور ) ذلك أيضًا ، فهتف في توتُّر :

- يا إلهى !.. ( رمزى ) ·

ثم انتزع من حزامه آخر وحدات الطاقة ، وهو يهتف :

\_ لن تناله أبدًا أيها الوغد .

رفع يده ليلقى الوحدة نحو الفارس ، ولكن ..... فجأة .. أصابت دفعة من الأشعة الزرقاء وحدة التوليد ، وألقتها بعيدًا ، بعد أن حطَّمتها تمامًا ، واستدار (نور) و (سلوى) ، إلى الموضع الذى انطلقت منه الأشعة فى حدة ، ورأياه ..

رأيا ( جوشا ) على صهوة جواده ، يتطلّع إليهما في برود صارم ، بعد أن فقدا آخر أسلحتهما ..

وفى برود ، رفع ( جوشا ) القضيب نحوهما .. وحانت لحظة الموت ..

#### \* \* \*

أيقن (رمزى) تمامًا ، أن نهايته قد حانت لأريب .. لقد رأى الفارس الأوَّل يطلق النار على رأس (محمود) فى بساطة ، ولم يخامره أدنى شكّ فى أن رفيق كفاحه قد أصبح فى عداد الموتى ، وفى أن دَوْره قد حان ..

ولكن الفارس لم يُطلق أشعته ..

لم يفعل لسبب بسيط ..

لأنه فارس.

صحیح أن (رمزی) و (محمود) قد تسبّبا فی إصابة زمیلیه منذ لحظات ، ولکن (محمود) قد أصبح الآن خارج المعرَکة ، ورمزی أعزل من السلاح ..

وهو فارس ..

والفارس لا يقتل أو يصيب أعزل.

وفی برود ، أعاد الفارس ذراعه إلى جواره ، وأطلّت من عينيه نظرة صارمة ، وسمع ( رمزى ) صوته يقول فی صرامة :

\_ اذهب ..



إن ( رمزى ) يقسم أنه قد سمع الكلمة في وضوح ، على الرغم من ثقته في أنها لم تعبُر أذنيه أبدًا ولم تخرج من بين شفتى الفارس ..

[ م م م ملف المستقبل ( ١٤ ) السيف البلورى ]

إن (رمزى) يقسم أنه قد سمع الكلمة فى وضوح، على الرغم من ثقته فى أنها لم تعبر أذنيه أبدًا ، ولم تخرج من بين شفتى الفارس ...

لقد خرجت من العقل إلى العقل ...

خرجت تلك اللغة الدوليَّة ..

لغة الأفكار ...

وتسمَّر (رمزى) فى مكانه ، كما لو كان قد تجمَّد ..
تسمَّر حتى ابتعد الفارسان ، وهما يحملان وحدتى التوليد
الباقيتين ، ومسدَّسَى (رمزى) و (محمود) الليزريَّين ..
ثم نهض فى بطء ، وهو يغمغم :

\_ يا إلهي !!..

لم يصدّق أبدًا أنه على قيد الحياة ..

لم يصدّق ذلك التصرُّف النبيل ، الذي قام به الفارس .. وتساءل في دهشة :

\_ لماذا لم يفعل الآخر المثل مع ( محمود ) ؟ لماذا قتله بلارحمة ؟

قتله ۱۹..

دوَّت الكلمة في عقله وقلبه ، وفي أعمق أعماقه ...

فهم أنه حوار عقلى ، لا يحتاج إلى أصوات أو كلمات ... لقد سبق له أن مرٌ بتجربة ثماثلة ، لم تنته على نحو جيد(\*)

وفى اعتداد، نصب ( نور ) قامت، فى مواجهة ( جوشا ) ، وضم شفتيه فى قوّة ، وركّز أفكاره ، ليقول :

\_ نعم .. هذا ما أظنه .

أجابه ( جوشا ) بنفس البرود :

\_ أتظن فى نفسك القدرة على مواجهتى ، فى قتال يدوى ؟

جاء جواب ( نور ) استفزازیًا ، وهو یقول : ـــ بل علی هزیمتك .

ظهر الفضب في عيني ( جوشا ) ، وهبط من فوق صهوة جواده ، ووقف يتطلّع إلى ( نور ) في برود ، ثم ضغط زرًّا في حزامه ، وقال :

\_ هأندا ، بلا دروع أو أسلحة .

(\*) راجع قصة ( رنين الصمت ) .. المغامرة رقم (٣١) .

47

وقفز من مكانه فى ذُعر ، واندفع نحو زميله ( محمود ) ، وانحنى يتطلّع إليه ، ثم اتسعت عيناه فى دهشة عارمة .. إنه لم يكن يتوقّع ذلك .. لم يكن يتوقّعه على الإطلاق ..

اتسعت عينا (سلوى) فى رُعب، وهى تتطلّع إلى ( جوشا ) ، الله انتصب فى اعتداد على صهوة جواده ،

میراقبهما فی برود وصرامة .. وغمغمت ( سلوی ) فی رُغب :

\_ ( نور ) .. ماذا سيفعل بنا ؟

أجابها في حَنَق :

\_ سيفعل بنا ما يشاء ، فهو مسلّح ، ونحن عُزّل . حُيّل إليه أنه يسمع صوتًا مفهومًا ، على الرغم من غرابته ، ل :

\_ أتظن ذلك ؟

كان على يقين من أن الصوت هو صوت ذلك الفارس ، على الرغم من أنه لم يسمعه ، أو يراه يتحدّث .. وفجأة .. فهم ..

ابتسم ( نور ) ، وهو يباعد ما بين قدميه في وقفة فتالية ، قائلًا بعقله :

\_ اتفقنا \_

وفى معملها ، تظلّعت ( نشوى ) إلى شاشة الكمبيوتر ، وهتفت في توثّر :

\_ لا ينبغى لأبى أن يقاتل ذلك الغازى أبدا .

سألها الدكتور ( عبد الله ) في قلق :

\_ لماذا ؟.. إنه قتال يدوي .

هتفت (نشوى)، وهى تشير إلى الكمبيوتر:
\_ وهذا ما يحدِّر منه الكمبيوتر. لقد قام بقياس قوَّة
الجياد، وقوَّة الفارس الذي يمكنه التحكُّم فيها، وتوصَّل إلى
نتيجة مخيفة.

سألها في ذُعر :

\_ أيَّة نتيجة تلك ؟

هتفت في مرارة :

\_ إن القتال لن ينتهى لصالح أبي أبدا .

صاح الدكتور (عبد الله ) ، وقد وصل فضوله وتوقره إلى

ذَرُوته :

\_ لماذا ؟.. لماذا لن ينتصر أبدا .

صاحت في موارة :

\_ لأن هؤلاء الغزاة أقوياء للغاية .. أقوى من أهل الأرض خمس مرَّات على الأقل .

قالت هذا وشاشة الراصد تنقل مشهد اشتباك ( نور ) و ( جوشا ) ...

مشهد بدایة نهایة ( نور ) ..

\* \* \*



### ٧\_ الانسحاب ..

کانت دهشة ( رمزی ) عارمة بحق ، حینا تطلّع إلی وجه ( محمود ) ...

لم تكن هناك أيَّة إصابات فى وجه ( محمود ) أو جسده ، ولكنه كان جامد النظرات ، متيبًس الجسد ، كما لو كان قد تحوَّل إلى كتلة من الثلج ...

ولوهلة تصور (رمزى) أن (محمود) قد مات ، إلا أنه لم يكد يفحص نبضه ، ويستمع إلى دقّات قلبه ، حتى أيقن من أنه على قيد الحياة ..

أو هو في الواقع بين الموت والحياة ..

ونهض (رمزى) فى حَيْرة بالغة ، وهو يغمغم : ــ ماذا فعلوا بك يا (محمود) ؟.. ماذا فعلوا بك يا صديقى العزيز ؟

ثم استداریتطلُع إلی حیث (نور) و (سلوی)، و شاهد القتال... قتال فارسی ( الأرض ) و ( جودان ) ..

\* \* \*

كان من السهل أن يدرك ( نور ) ، من اللحظة الأولى ، أن قوة هؤلاء الفرسان تفوق قوته كثيرًا ، فلم يكد ينقض على ( جوشا ) ، حتى أمسك هذا الأخير بتلابيبه ، كما لو كانت قبضتاه كلابتين من الصلب ، ورفعه عن الأرض كولش يحمل حصاة صغيرة ، وألقى به بعيدًا ...

وكانت الصدمة عنيفة مؤلمة ، إلّا أن ( نور ) احتملها فى بسالة ، وقفز واقفًا على قدميه ، وعلى الرغم من ثقته فى تفاهة قوته ، أمام قوة خصمه ، إلّا أنه رفض أن يتراجع ، ووقف يستعدّ لملاقاة ( جوشا ) ، الذى قال \_ غبر عقله \_ فى يستعدّ لملاقاة ( جوشا ) ، الذى قال \_ غبر عقله \_ فى

\_ أما زلت تُصرّ على مقدرتك على هزيمتى أيها الأرضى ؟ أجابه ( نور ) في حزم :

\_ القتال لم ينته بعد .

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( جوشا ) ، وانقض على ( نور ) بغتة ، فأمسك بتلابيبه مرَّة أخرى ، ورفعه عاليًا ، وقبل أن يلقيه أرضًا تحرَّكت قدم ( نور ) فى سرعة ، فركلت وجهه ركلة قوية ، بلغ من عنفها أن تخلَّى عنه ( جوشا ) ، وهو يتراجع إلى الخلف فى حِدَّة ، قبل أن يسقط على ظهره أرضًا ، على حين هبط ( نور ) على قدميه ، وقال فى سخرية :

\_ المعركة لم تنته بعد أيها الغازى .

ولكنه لم يكد يجذب عِنَان الجواد ، حتى صهل بصوته الشبيه برنين الأجراس ، ورفع قائمتيه الأماميتين ، ودفع عجزه في حِدَّة ، حتى أنه قد دفع راكبه من فوق ظهره في قوَّة مدهشة ، وألقى به أرضًا ..

وصرخت (سلوى) ، حينها رأت الجواد الأزرق يخفض رأسه ، ويصوِّب قرنه الأوحد الحادِّ نحو صدر (نور) ، ثم يطلق صهيلًا ثانيًا ، ويدفع قرنه في صدر بطلنا ..

\* \* \*

كان للمرونة الفضل الأوّل ، هذه المرّة أيضًا ، في نجاة ( نور ) ...

لقد قفز جانبًا فى اللحظة الأخيرة ، وتوك قرن الجواد الأزرق ينغرس فى الرمال ، ثم هبّ واقفًا ، وابتعد بقفزتين سريعتين عن الجواد الثائر ، وسمع ( جوشا ) يقول بعقله فى سخرية :

\_ لا تحاول مرَّة أخرى أيها الأرضى .. لا يُخضِعُ جياد ( جودان ) سوى الجودانيِّين .

اعتدل (نور)، وواجه (جوشا) مرّة أخرى،

٧٣ \_ ملف المستقبل ( ٦٤ ) السيف البلورى ]

ألم أقل لك أن القتال لم ينته بعد ؟
 هب ( جوشا ) واقفًا ، وهو يقول في حزم :
 سالتأكيد .. هو لم ينته بعد .
 واقترب من ( نور ) ، وهو يردف في صرامة :
 سولن ينتهي قبل هزيمتك .

تراجع ( نور ) فى حَذَر ، وهو يبحث عن وسيلة جديدة للقتال ..

كان يعلم أنه لو تمكن خصمه منه ، فإن هزيمته ستكون حتمية ، وأن فرصته الوحيدة في الفوز ، هي أن يقع على وسيلة أخرى لقتال غريمه ، و ....

وفجأة .. برقت فكرة مدهشة فى رأس ( نور ) ... وفجأة أيضًا .. وضعها موضع التنفيذ .. وفى نفس اللحظة انقصً عليه ( جوشا ) ..

وفى هذه المرَّة تجاهل ( نور ) القوَّة تمامًا ، واعتمد على مرونته المكتسبة من كثرة المران ، فى أروقة المخابرات العلمية ، وقفز جانبًا ، متفاديًا وثبة ( جوشا ) ، ثم اندفع نحو الجواد الأزرق المقرَّن ، وبقفزة واحدة رشيقة ، اعتلى صهوته ، وأمسك عِنَانه ، هاتفًا :



قبل أن يتمَّ عبارته ، وثُبَ ( جوشا ) نحوه بغتة ، وركله فى معدته ركلة ، خُيَّل لـ ( نور ) أنها ضربة مطرقة من الفولاذ ..

وتوئرت عضلاته كلها ، حينا أمسكت ( سلوى ) ذراعه ، وهي تقول في توثر :

> \_ انسحب یا ( نور ) .. لن یمکنك هزیمته أبدا . أزاحها ( نور ) بعیدا ، وهو یقول :

> > \_ من يدرى ياعزيزتى ؟ . . ربما . .

قبل أن يتم عبارته ، وثُب ( جوشا ) نحوه بغتة ، وركله فى معدته ركلة ، خُيِّل لـ ( نور ) أنها ضربة مطرقة من الفولاذ ، فانشى وهو يتأوَّه فى ألم هائل ، وشعر بلكمة فى جبهته أجبرته على الاعتدال ، وألقته أرضًا ودارت به الدنيا ، ومادت به الأرض ، وامتلأت نفسه بمزيج من القهر والألم والمرارة ، وهو يسمع بعقله ( جوشا ) يقول :

لقد كنت رحيمًا بك ، بسبب شجاعتك فحسب ، والاهشمت جمعمتك ، ومزّقت أخشاءك تمامًا .. ابتعد يافتى ، فلا قبل لكم بمقاومتنا ، سنعثر على سيفنا ، يافتى ، فلا قبل لكم بمقاومتنا ، سنعثر على سيفنا ، ويتحقق لنا النصر الكامل ، مهما كان الثمن .. انسحبوا ، قبل أن ....

لم يسمع ( نور ) باقى العبارة ، فقد غاب فى غيبوبة

## ٨ \_ جولة جديدة . .

عاد الوعى إلى ( نور ) فى بطء ، وتداخلت عدة أصوات و ذكريات فى رأسه ، قبل أن تتضح له الصورة ، ويسمع صوت ابنته ( نشوى ) ، تقول فى مرارة :

ــ لقد فقدنا آخر فرصة لهزيمتهم .

فتح عينيه يتطلّع إلى الجمع المحيط به ، داخل إدارة البحث العلمي ، وأسرعت زوجته ( سلوى ) تحتضنه ، وهي تهتف : \_\_ حمدًا لله على سلامتك يا ( نور ) .

مسح ( نور ) على شعرها ، وقبّل جبينها فى حنان ، ثم التفت إلى ابنته ، يسألها فى اهتمام بالغ :

ــ ما الذي تقصدينه بأننا قد فقدنا آخر فرصة لهزيمتهم يا ( نشوى ) ؟

أجابته ابنته في يأس:

\_ لو انك تابعت \_ مشلى \_ ما حدث على شاشة الراصد ، بعد هزيمتكم أمامهم ، لأيقنت من أننى لم أنطق سوى صدق يا أبى . . إنهم لم يهزموكم فحسب ، وإنما استؤلؤا

عمیقة ، واحتوته ( سلوی ) بین ذراعیها ، وهـی تهتـف فی لوعة :

- ( نور ) ..

أدار ( جوشا ) عينيه إليها ، وقال دون أن يفتح شفتيه ، مخاطبًا عقلها مباشرة :

- انسحبوا .

ثم قفز فوق صهوة جواده ، وابتعد في هدوء نحو زميليه ... هدوء الظافر ...

\* \* \*



أيضًا على وحدتى توليد طاقة ، ودرسوهما ، وابتكروا درعًا ثانيةً ، تقيهم شرَّها .

هتف ز نور ) :

ــ هذا لا يَعْنِى أنهم قد هزمونا .. كان ينبغى أن تباغتهم · قواتنا ، وهم يدرسون الوحدتين .

هزَّ الدكتور (عبد الله ) رأسه نفيًا في أسف ، وهو يقول : - كان هذا مستحيلًا يا (نور) ؛ لأننا لم نعد غلك سوى وحدة توليد واحدة ؛ إذ أنها اختراع حديث للغاية ، لم يتم تطويره وإنتاجه بعد .

زفر ( نور ) فی سخط ، وهو یهتف نُحْنقًا : ـــ هذا یَغْنِی أن أحدث أسلحتنا قد تهاوَی أمامهم . غمغمت ( نشـوی ) فی مرارة :

\_ هذا صحيح .

اعتدل ( نور ) بغتة ، وهتف وهو يتلفّت حوله : \_ أين ( محمود ) ؟

آجابه ( رمزی ) فی حزن :

فى المستشفى ، لقد أصيب بارتجاج فى المخ .
 ثم أسرع يستدرك ، حينا رأى الدُّغر فى عينى (نور) :

- وإصابته من النوع القابل للشفاء ، من حسن الحظ . تنهد ( نور ) فى ارتياح ، والتفت إلى ابنته يسألها : - بمناسبة الإصابات ، ما الذى فعله هـؤلاء الغـزاة بمصابيهم .

أجابته في لهجة تشفُّ عن الإحباط:

\_ لقد عالجوا جراح اثنين ، وأعادوا الآخريـن إلى كوكبهم .

عقد ( نور ) حاجبيه ، وهو يقول في دهشة :

\_ أعادوهما ؟! .. وكيف فعلوا ذلك .

لم تجب، وإنما أدارت الشريط المسجَّل، ورأى هو على الشاشة خمسة فرسان يحيطون بزميليهما المصابين، فإذا بالفارسين يتحوَّلان إلى خيطين من الضوء، اتَّحدا في حزمة ضوئية واحدة ، انطلقت في الفضاء ..

وهتف ( نور ) في دهشة .

ــ ما الذي تعنيه تلك الظاهرة الفريدة ؟ أجابته (نشوي):

\_ لقد عادا إلى كوكبهما على هيئة حزمة ضوئية . هتف في دهشة :

\_ وما الذي يؤكّد ذلك ؟ .. ألا يحتمل أن يكون ذلك نوعًا من الإفناء ، مثل حرق جثث الموتى في بعض بقاع العالم ؟ هزّت ( نشوى ) رأسها نفيًا ، وقالت :

\_ كلًا ؛ لأن الغازيين لم يكونا قد فارقا الحياة بعد ؛ ولأن الكمبيوتر قد تتبع مسار حزمة الضوء ، فوجدها تنتهى عند سديم كونى داكن ، وتخترقه ، ثم تختفى خلفه .

هرّ ( نور ) رأسه في دهشة ، وهو يغمغم :

\_ يا لها من وسيلة فريدة للسفر عَبْرَ الكواكب !!
وافقه الدكتور ( عبد الله ) بإيماءة من رأسه ، وهو يقول :
\_ هذا صحيح .. تحويل المادّة إلى طاقة ، ثم استعادتها مرّة أخرى كادّة .. إنه حُلم العلماء منذ عشرات السنين ..
تنهّدت ( سلوى ) ، وقالت في مرارة .

\_ أظن أن خُلمهم سينتهي هنا ، فهؤلاء الغزاة يتقدُّمون نحو ( القاهرة ) ، وأظن أن النهاية قد حانت .

دُفعت عبارتها قُشَعْرِيرَة باردة في قلوب الجميع ، وهتف ( رمزى ) في حَنَق :

\_ اللَّعنة !! ونحن الذين كنا ننظر إلى مشكلة (السَّيف البَّلُورِي) ، وكأنها أعظم مشكلات العالم .

اتسعت عينا (نور) فجأة ، وهتف :

ـ يا إلهى !! .. السيف البلّوري .

ثم قفز من الفراش ، صائحًا :

ـ أين هذا السيف اللّعين ؟

تطلّع إليه الجميع في دهشة ، وأجابته (نشوى) :

ـ إنه هنا ، في مركز الأبحاث .. لماذا تسأل عنه يا أبي ؟

هتف فی انفعال : - لقد کانت آخر کلمة سمعتها من ذلك الغازی ، قبل أن أفقد الوعی ، هی أنهم ما إن يستر جعوا سيفهم ، حتى يتحقّق

لهم النصر الشامل .

اتسعت عيون الجميع في ذُعر ، واتجهت أبصارهم في حركة غريزية إلى السّيف ، وهتف ( رمزى ) :

\_ وما الذي يَعْنِيه ذلك ؟

صاح (نور):

\_ هناك أكثر من احتمال ، وأحد هذه الاحتمالات يقول : إن عثورهم على السيف قد يَعْنِى نهاية الأرض تمامًا . هتفت ( سلوى ) في ارتباع : هتفت ( سلوى ) في ارتباع : \_ يا إلهى !!

واتسعت عينا (نشوى) لحظة ، ثم أسرعت تضغط أزرار الكمبيوتر ، وراقبت شاشته في اهتمام ، حتى تراجعت في توثر ، وهي تقول :

\_ يبدو أن هذا صحيح .. السيف هو هدفهم ، وهم يعلمون وجهتهم جيندا .

وأشارت إلى الشاشة مستطردة :

\_ انظروا .. منذ وصولهم إلى موقع بعثة الآثار ، وهم يسيرون فى خطَّ مستقيم ، نحو هدف واحد ، ويحطَّمون كل ما يعترضهم فى سبيل ذلك .

وارتجف صوتها ، وهي تستطرد :

\_ وهذا الهدف هو هنا .. هو مركز الأبحاث العلمية .

\* \* \*

كان الفرسان الخمسة يشقُون طريقهم بالفعل ، فى خطّ مستقيم ، نحو هدف ثابت ، وعَبْرَ مدينة كبرى كر (القاهرة) ، دون أن تتمكّن قوّة من اعتراض طريقهم ، أو تنحيتهم عن هدفهم ..

لقد حاول رجال الشرطة التَّصدُى لهم ... وحاول رجال الجيش ..

وحاولت فرق الأمن الخاصّة ...

وباءت كل المحاولات بفشل ذريع ..

وَكُلُمَا تَخْطَى الفرسان الحمسة عقبة ، وَكُلُمَا اقتربوا من هدفهم ، ازداد حماسهم اشتعالًا ، وازدادت قُدرتهم على مواجهة الصّعاب ..

وأخيرًا لاح لهم الهدف ..

لاح على مرمى البصر ..

وصاح الفرسان الخمسة في صوت جَهْوَرِيَ مخيف : \_ فلتحيا (أدريكا) .

ثم جذبوا أعِنَّة جيادهم المخيفة ، وانطلقوا جميعًا نحو هدف واحد ...

نحو إدارة المخابرات العلمية المصرية ..

\* \* \*

هتف (نور)، وهو يعاون رفاقه على نقـل (السَّيـف البلّوْرِى ) :

\_ أسرعوا .. ربَّما كان أمل الأرض الوحيد هو أن يفشلوا في العثور عليه .

أجابته (نشوى) فى توتُّر :

\_ الفشل كلمة ضخمة ياأبى ، فكل ماأتصور أنا قادرون على فعله ، هو أن نعوق تقدّمهم بعض الوقت فحسب .

قال في صرامة:

ــ فليكن .. فلا أحد يدرى ما الذى يمكن أن تسفر عنه دقيقة زائدة .

هتف الدكتور ( عبد الله ) ، وهو يقودهم نحو مخبإ نووى خاص :

\_ أسرعوا إلى هنا .. لقد تم إعداد هذا الخبا الخاص لاحتالات اندلاع حرب نووية ، وأظن جدرانه ستصمد أمامهم بعض الوقت .

قال ( نور ) فی عناد :

\_ أو كل الوقت ؟

هتف الدكتور ( عبد الله ) في انفعال :

\_ ربَّما .. المهم أن نفعل شيئًا .

هبط الجميع إلى الخبإ في سرعة ..

(نور)، و (سلوی)، و (نشوی)، و (رمزی)، و الدکتور ( عبد الله ) ..

والسيّف البلّورِي ) ..

ووقف عشرة من رجال أمن المخابرات العلمية يحرسون المكان من الحارج ..

وفجأة .. دوَّى انفجار قوى ، وتهاوى جزء من حائط المبنى العلوى ، ومرق من خلاله شعاع أزرق قوى ..

لقد بدأ الهجوم ..

وبدأت حرب ( السيف البِلُورِي ) ..

\* \* \*



## ٩ \_ الصراع التكنولوجي ..

لاأحد يمكنه أن ينكر قوّة وكفاءة حرّاس أمن المخابـرات العلمية المصرية ..

إنهم رجال تم انتقاؤهم في دقّة بالغة ، وتم تدريبهم على أرقى مستوى ممكن ، حتى صاروا من أعظم وأقوى حرّاس الأمن في العالم ...

الأكثر أهمية هو أنهم يملكون قلوبًا من فولاذ ..

أو أنهم \_ كما يدَّعى البعض \_ لا يملكون أيَّة قلوب نابضة ..

وهذا لا يَعْنِي أنهم قُساة ..

بل إنهم أشجع الشجعان ..

ولقد قاتلوا لحماية مبنى الإدارة فى بسالة نادرة ، ولكن فرسان البلاط الملكى الأدريكى ، وجيادهم الجودانية كانت غير قابلة للهزيمة بدورعها الكهرومغناطيسية المزدوجة ..

ولقد قاتل رجال الأمن حتى آخر رمق ...

والعجيب أن تلك الأشعة الزرقاء الرهيبة ، التي تحطُّم

المدرعات ، وتنفذ من أصلب الدروع ، لم تكن تقتل البشر ، وإنما كانت تصيبهم بارتجاجات قويَّة فحسب ، كما لو أنها ذات خاصِّبة مزدوجة ، تختلف باختلاف الهدف ..

المهم أن الفرسان الخمسة قد نجحوا فى النهاية فى اختراق المبنى ، واتجهوا على الفور نحو هدفهم ..

وهناك اشتعلت قلوبهم غضبًا ..

كان المبنى خاليًا تمامًا ، ولم يكن هناك أذنى أثر لسيفهم البِلَوْرِي ...

وهتف أحد الفرسان في غضب :

\_ لقد خدعنا ذلك الأثرى .. السَّيف ليس هنا .

أجابه ( جوشا ) في صرامة :

\_ من المستحيل أن يخدعنا ، فنحن لم نسأله ، وإنما استخلصنا الجواب من عقله مباشرة .

هتف فارس آخر :

\_ أين السيف إذن ؟

أجابه ( جوشا ) في حزم :

<u>ــ</u> هنا

وتلفَّت حوله في بطء ، قبل أن يضيف :

\_ إنه هنا بالتأكيد .

ثم التفتت إلى السيف ، مستطردة في انفعال : \_\_\_ هذا الشيء يرسل ذبذبة منتظمة بالتأكيد ، وسيحاولون فقبها .

صرخت (نشوى) فى ارتباع: ــ يا إلْهى .. سيصلون إلينا حتمًا .

أزاحتها (سلوى) بعيدًا عن الكمبيوتر، وهي تقول في انفعال:

\_ ربَّما لا .. ابتعدى .. لقد حان دَوْرِى . سألها ( نور ) فى اهتمام ، وهى تضغط أزرار الكمبيوتر فى مرعة :

\_ ماذا تفعلين ؟

أجابته في صوت أقرب إلى اللَّهاث :

\_ أبتكر ذبذبة شوشرة منتظمة أيضًا .. إنها لم تعُد حربًا نالية ..

> ورفعت إليه رأسها ، مستطردة : \_ لقد صارت حربًا تكنولوجية .

> > \* \* \*

غمغم ( جوشا ) في دهشة ، وهو يراقب مؤشر جهاز تتبُّع لذبذبة الدقيق :

\_ عجبًا !؟

ثم انتزع من حزامه أسطوانة صغيرة ، مستطردًا : \_\_\_\_ وهذا سيجعلنا نعثر عليه .

سأله أحد الفرسان:

\_ ما هذا ؟

أجابه في زهو ، وبابتسامة واثقة :

\_ جهاز تتبُّع ذبدبات .. نحن وحدنا نعلم ذبذبة السَّيف ... أليس كذلك ؟

\* \* \*

راقب ( نور ) ورفاقه ذلك المشهد فى مخبئهم دون أن يفهموا حرفًا واحدًا من لغة فرسان ( جودان ) ، إلّا أن تلك الأسطوانة ، التى انتزعها ( جوشا ) من حزامه ، أثارت انتباههم ، فسأل ( رمزى ) فى حَيْرَة وقلق :

\_ ماهذا ؟

> بترت عبارتها بغتة ، لتهتف : - يا إلهى !

شوشرة ، تخفى ذبذباته .. كل ما علينا إذن هو أن نتبع ذبذبة الشوشرة ، فنصل إليه .

قال هذا وافترَّ ثغره عن ابتسامة واثقة واسعة ، وهو يشير إلى حيث الطريق إلى المخبإ النووى ، مستطردًا :

\_ من هنا .

\*\*\*

ازْدَرَدَ الدكتور (عبد الله ) لُعَابه في صعوبة ، وهو بغمغم :

\_ يبدو أن ذبذبة الشوشرة لم تفلح .. إنهم ما زالوا يتُجهون إلى هنا مباشرة .

أضاف ( رمزى ) فى توثر :

\_ إنهم سيصلون إلى حيث حرّاس أمن الخبإ في غضون الطات .

نقسل (نور) بصره بین شاشه الرَّاصه ، وشاشه الکمبیوتر ، وخیبة الأمل المرتسمة علی وجه (سلوی) ، والدُّغر الذی يملأوجوه (نشوی) و (رمزی) ، والدکتور (عبد الله) ، ثم أوقف نظراته عند وجه ابنته (نشوی) ، وهو يقول فی حزم :

\_ هل يمكن للكمبيوتر أن يحدد وسيلة لهزيمتهم ؟

\_ ألم تجد السيّف هنا ؟! صمت ( جوشا ) لحظة ، ثم أجاب : \_ كان ينبغى أن أحدد مكانه على الفور ، ولكن هناك

ذبذبة عجيبة يستقبلها جهازى و ....

سأله أحد الفرسان في اهتام:

صمت لحظة أخرى ، وبدت في ملامحه دلائل التفكير العميق ، فسأله أحد الفرسان في قلق وعصبيّة :

\_ هل أخطأنا الهدف ؟

غمغم ( جوشا ) في خفوت :

\_ لست أظن ذلك .

وأمضى لحظة أخرى من الصمت ، قبل أن تتألّق عيناه ببريق قوى ، وهو يقول :

\_ لقد فهمت .

سأله أحد رجاله في لهفة :

\_ فهمت ماذا ؟

التفت ( جوشا ) إلى فرسانه ، وقال :

\_ ماذا تفعلون لو أنكم تملكون سيفًا يرسل ذبذبة منتظمة ، وتسعَوْن لإخفائه ؟.. من المنطقى أن تبتكروا ذبذبة



التفت الجميع إلى الشاشة ، ورأوا الفرسان الخمسة يقاتلون حرَّاس الخبا العشرة ..

أجابته في يأس :

\_ لابد من إزالة دروعهم الكهرومغناطيسية أوَّلاً .

بدالحنق واضحًا على وجهه لحظات ، ثم التفت إلى الدكتور
( عبد الله ) يسأله :

\_ أيوجد مصدر للطاقة هنا ؟ أوماً الدكتور (عبد الله) برأسه إيجابًا ، وأجاب فى مرارة :

\_ نعم .. هناك مصدر نووى يكفى لعام كامل . هتف ( نور ) :

\_ رائع .. يمكننا استخدام هذا المصدر و .....

قاطعته (نشوى) في صوت مرتجف:

\_ لم يَعُد هناك وقت لذلك يا أبي .

ثم أشارت إلى الشاشة ، مردفة :

\_ لقد وصلوا .

التفت الجميع إلى الشاشة ، ورأوا الفرسان الخمسة يقاتلون حرَّاس الخبإ العشرة ...

وَكَانَ مِنَ الواضِحِ أَنَ الْهَزِيمَةُ تَدَقَّ الأَبُوابِ ..

\* \* \*

• ١ \_ المحاولة الأخيرة ..

لم يلق ( نور ) على الشاشة أكثر من نظرة واحدة ، ثم التفت إلى رفاقه ، هاتفًا :

\_ إننا لن نستسلم .

ثم أمسك كتفي الدكتور ( عبد الله ) ، وصاح :

\_ أين أسلاك الطاقة ؟

أجابه الدكتور ( عبد الله ) في انهيار :

\_ هناك .. داخل تلك الأنابيب على الجانبين .

تركه ( نور ) ، واندفع نحو الأنابيب ، وراح ينتزعها في عنف وتولِّر ، ويخرج منها الأسلاك ، ثم صاح في ( رمزى ) : — عاولي بالله عليك .

راح (رمزی) يفعل المثل ، دون أن يدري ما الذي يقصده (نور) ، الذي أسرع يُوصِّل الأسلاك بإطار باب المخبإ المعدني مباشرة ، ثم اندفع يعاون (رمزی) على إيصال أسلاكه بالإطار الآخر ، والتفت إلى (نشوی) ، هاتفًا :

\_ أيمكنك الاتصال بالكمبيوتر المركزى ؟ أجابته في توثر :

\_ بالتأكيد .

هتف بها:

- افعلى إذن ، وذعى كمبيوتر الطاقة يدفع كل مخزون الكهرباء داخل هذين السلكين ، فور عبور هؤلاء الغزاة باب المخبإ .

هتف في ذُغر :

\_ يا إلهي ا .. هذا قد يؤدي إلى نسفنا جيعًا .

صاح بها في حزم:

- افعلى ما آمرك به .

ثم أسرع نحو خزانية أسلحة الطوارئ ، والتقط منها مسدّسين ليزريّين ، دفع أحدها إلى (رمزى) ، وهو يقول : 

- تراجع يا (رمزى) ، وصوّب مسدّسك إلى الباب ، وأطلقه بكل طاقته ، فور عبور هؤلاء الغزاة الباب ، وفور انطلاق التيار الكهربي .

ازدرد ( رمزى ) لعابه ، وهو يتمتم :

\_ سأفعل .. سأفعل ..

امتلأت القلوب بالتوثر ، واتجهت العيون نحو الشاشة ، التي تنقل صورة الصراع ، الذي شارف نهايته ، بين الفرسان الخمسة والحرّاس العشرة ، أو من تبقّى من الحرّاس ..

وكانت نتيجة الصراع ، التي تنقلها الشاشة ، تشير إلى أمر حتمى واحد . .

إلى انتصار هؤلاء الفرسان ...

\* \* \*

مرَّة أخرى أثبت حرَّاس أمن المخابرات العلمية بسالة نادرة ، وهم يقاتلون بكل قُواهم ، وحتى آخر رمق ، خصومًا يعلمون أنهم أكثر قوَّة منهم ، وأنه ما من سبيل معروف لهنزيمتهم ...

كان قتالًا يائسًا ..

قتالًا بين فرسان ( جودان ) ، وفرسان ( الأرض ) ... وانتصر فرسان ( جودان ) للأسف ..

كانت أشعتهم الزرقاء تطيح بحسرًاس الأمن في يُسر وسهولة ، على حين عجزت دفقات أشعة اللّيزر ، التي يطلقها هؤلاء الحرّاس ، عن إصابة واحد منهم ..

وتهاوَى الحُرَّاس العشرة البواسل ، واحدًا بعد الآخر .. وانهار خطَّ دفاعي قوى ، أمام فرسان ( جودان ) .. وانتشى ( جوشا ) بنشوة الظَّفر ، وهو يعتدل ، هاتفًا : \_\_\_ المجد لـ ( أدريكا ) ..

أجابه فرسانه الأربعة في حماس:

والحرِّيَّة لـ (أدريكا).

أشار هو نحو باب المخبإ، قائلا:

 الذبذبات تأتى من هنا.

 سأله أحد فرسانه:

 \_ أهنا نجد السيّف ؟

أجابه (جوشا) في انفعال:

أجابه (جوشا) في انفعال:

\_ نعم .. هنا نجد رمز النصر .

خُيِّل للفرسان الخمسة أن السلام الملكى الأدريكي يُدُوِّى في آذانهم ، مما ملاً قلوبهم بحماس هائل ، وخاصَّة حينا صوَّب ( جوشا ) القضيب الشفَّاف نحو الباب ، هاتفًا :

\_ سئطلق جميعًا في آن واحد يا رجال .. فلتكن ضربة رجل واحد ، وليكن المجد دومًا لـ ( أدريكا ) .

هتفوا بكل ما في قلوبهم من حماس:

\_ والحرِّيَّة لـ (أدريكا).

ثم انقضَّت خمس إشعاعات زرقاء مدمّرة نحو الباب و .....

\* \* \*

انفجر الباب بدوي عنيف ، وعلى نحو كاد يُودِى بمياة ( نور ) ورفاقه ، لولا أنهم قد شاهدوا اللقطة الأخيرة على

## ١١ \_ الضوء الأرضى ...

للأسف ..

كانت محاولة فاشلة ..

إن ذلك التيار الكهربي الهائل ، الذي يكفي لإنارة مدينة كاملة ، لم يكفي لتحطيم تلك الدروع الكهرومغناطيسية المزدوجة الرهيبة ، التي تحيط بفرسان ( جودان ) ..

کل ما فعله هو أن نسف إطار الباب، وأطاح بـ ( نور ) و ( رمزی ) بعیدا ..

وفقد (رمزی) وعیه ، إثر إصابة فی رأسه ، علی حین ارتطم (نور) بحائط انخبا ، وسقط علی وجهه ...

وارتفعت أسلحة الفرسان في وجه (نور)، إلَّا أن (جوشا) هتف في رجاله :

\_ كلًا .. لقد انتهى الأمر .. لا مزيد من الضحايا . ثم اعتدل في اعتزاز ، واتجه نحو ( السيف البلوري ) في جيل ..

شاشــة راصدهـم، فأسرعوا يختبـُون، ويحتمـون بدروع خاصة، ثِمَّ يُزَوِّدون الخبإ النووي بها مسبَّقًا ..

ولقد أخفتهم الدروع عن أعين فرسان ( جودان ) ، الذين تركَّزت أبصارهم في انبهار على ( السيّف البلّوري ) ، الذي استقر وحده ، داخل كتلته المعدنية ، المصنوعة من ( الدومان ) . . أصلب معادن الكون ، وغمغم ( جوشا ) في نشه ة :

- (السيف البلورى) ..

ثم الدفع الفرسان الخمسة عَبْرَ الباب ، وصرخ ( نور ) : \_ الآن ..

وهنا اندفع كل مخزون الطاقة الكهربية ، المعدّ للاستخدام لعام كامل ، داخل الأسلاك القويّة ، المتصلة بإطاري الباب ، اللذين تألّقا بتيار كهربي رهيب ، حول أجساد الفرسان الخمسة ..

وفى نفس اللحظة قفز ( نور ) و (رمزى) من مخبأيهما ، وأطلقا أشعة مسدّسيهما اللّيزريين بكل طاقتهما ، في محاولتهما لصدّ الغزاة ..

محاولتهما الأخيرة ..

\* \* \*

AA

وفجأة .. قفز ( نور ) واقفًا ، وأطلق أشعة مسدّسه اللّيزرى نحو السّيف ، وهو يهتف :

ولدهشته ، امتص السيف أشعته ، وابتلعها كما لوكانت خيطًا من ضوء باهت ، وابتسم ( جوشا ) في سخرية ، وقفزت من عقله إلى عقل ( نور ) رسالة تقول :

- يا لك من مكابر!! أمازلت تصرّ على مواصلة القتال؟ هتف عقل ( نور ) في إصرار :

\_ ما دام فی صدری نفس یتردّد ، وفی عروق نبض حَی ... أجابه ( جوشا ) :

> \_ يمكننا انتزاع الصفتين منك في سهولة . هتف عقل ( نور ) :

- عندئذيرتاح ضميرى، وأعلم أننى قد قاتلت إلى النهاية . تنهد ( جوشا ) ، وغمغم :

\_ من المؤسف أنك أرضى .

\_ لن تحصلوا عليه أبدا ...

ثم التفت في هدوء إلى السيّف ، ومديده ليلتقطه ، وتعلّقت به عيون الجمع الشاحب ، (نور) ، و (سلوى) و (نشوى) ، والدكتور (عبد الله ) ...

كانوا جميعًا يكرهون تلك الهزيمة ..
كانت قلوبهم ترتجف ألمًا ومرارة ..
وفي عقولهم جميعًا استقرَّت فكرة واحدة ..
إن مصير الأرض يتعلَّق بذلك ( السيف البلوري ) ..
وفجأة .. تحرَّك ( نور ) ..

أتى ما لم يخطر ببال الجميع ، حتى فرسان ( جودان ) ... لقد ضحى بحياته ، وكيانه كله ، وقفـز نحو السيّف ، بارځا :

\_ كلًا .. لن تحصلوا عليه أبدا .

والتفّت قبضته حول مقبض ( السّيف البلّورى ) ، وارتفعت كل أسلحة الأدريكيين في وجهه ..

وفجأة .. شهق الجميع في ذهول ..

وحينها نقول الجميع ، فنحن تغنى الجميع ..

الأرضيون والجودانيون ..

لقد خملهم جميعًا ذُهول رهيب ..

ففى غمرة غضبه وانفعاله ، جذب ( نور ) ( السيف البلوري ) من قاعدته المعدنية و ..... وانتزعه ...



ولم يكد السَّيْف يصبح كله في قبضة ( نور ) ، خارج كتلته المعدنية ، حتى تألَّق بلـون أخضر هادئ

انتزع السيف ، الذي عجز أقوى أقوياء العالم عن انتزاعه ..

انتزعه فى يُسر وسهولة ، كما لو كان قد نُحلِقَ من أجله .. ولم يكد السيف يصبح كله فى قبضة ( نور ) ، خارج كتلته المعدنية ، حتى تألق بلون أخضر هادئ ..

بدأ التألِّق من مقبضه ..

من حول أصابع ( نور ) ..

ثم سرَى إلى نهاية نصله ...

وأضاء ( السيّف البلّورى ) كله بذلك البريق الأخضر ... ورفع ( نور ) السيّف عاليّا ، فانعكس ضـوءه على الجدران ...

وران صمت مهيب رهيب ...

صمت بدا مع البريق الأخضر أشبه بمشهد مهيب نخيف ..

ثم قطع ( جوشا ) الصمت ..

قطعه وهو يغمغم بلغته ، التي لم يفهمها أحد :

\_ الأسطورة !!

وفى بطء ، اتجه الفرسان الخمسة نحو ( نور ) ، وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم .. ولقد أراد أن يبتعد ، وأرادت ( سلوى ) و ( نشوى ) . . أن تصرخا ، وأراد الدكتور ( عبد الله ) أن يجذب ( نور ) . . ولكن أحدًا منهم لم يفعل ما أراده . .

بدا و كأنهم جميعًا مسلوبو الإرادة تمامًا ، وهم يشاهدون

ذلك المشهد ..

وفجأة .. ضغط الفرسان الخمسة أحزمتهم ، فتألّقوا بضوء مُبهر ، ثم تحوَّلوا إلى خمس حزم ضوئية ، اندمجت كلها فى حزمة واحدة ، تتوسطها حزمة خضراء مُبهرة ..

وانطلقت حزمة الضوء خارج الخبا، وخارج الكرة

الأرضية كلها ...

انطلقت نحو ( جودان ) ..

ووسطها كان هناك ضوء من الأرض ...

ضوء يحمل اسمًا هتف به الثلاثة الذين بقوا في الخبإ ، بعد

اختفاء صاحب الاسم مع الفرسان الخمسة .. واليم في المسلم من الفرسان الخمسة .. في المسلم من الفرسان الخمسة ..

اسم ( نور ) ...

Www.dvd4arab.com \* \* \*

[انتهى الجزء الأول، ويليه الجزء الثانى] (أبواب الموت) رقم الإيداع ٣٧١٥